

# نور اليقين

سيرة سيد المرسلين

لمؤلفه

« محمد الخضري »

﴿ الحَائز شهادة التدريس من مدرسة دار العلوم الخديوية ﴾ ( والمدرس تدرسة القضاء الشرعي )

« عصر »

(حقوق الطبع محفوظة للمؤلف)

« طبعة خامسة سنة ١٣٢٨ »

« مطبعة الآدابوالمؤيد بشارع محمدعلي بمصر »



نحمدك يامن أوضحت لنا ســبل الهداية . وأزحت عن بصائرً نا غشاوة الغواية . ونصلي ونسلم على من أرسلته شاهداً ومبشراً ونذيراً. وداعيا الى الله باذنه وسراجاً منبراً. وعلى الاصحاب الذين هجروا الاوطان . يبتغون من الله الفضل والرضوان. والانصار الذين آووا ونصروا. وبذلوا لاعزاز الدين ماجموا وما ادخروا (أما بعــد) فيقول محمد الخضري ابن المرحوم الشيخ عفيني الباجوري كنت أجد مين نفسي. منذالنشأة الاولى ارتياحا لقراءة تواريخ السالفين وقصص الغارين وأجدها لعقل الانسان أحسن مهذب وانصح معلم وكنت أرى في تاريخ نينا عليه الصلاة والسلام وما لقيه من أذى قومه حيمًا دعاهم الى الحق وعظيم صبره حتى هجر أوطانه وبلاده أعظم مرَبّ لافكار المسلمين فانه يدلهم على مايجب اتباعه وما يلزم اجتنابه ليسودوا كماساد سابقوهم وخصوصا ما يتعلق بالحكام من اجتذاب النفوس النافرة والتأليف بين القلوب المختلفة وما يتعلق بقواد الجيوش من تأليف الرجال وإحكام المعدات حتى يتم لهم النصر على أعدائهم وما يتعلق بالعامة من اتحادقاومهم وصيرورتهم يداً على من سواهم فكنت أجدمن قراءتها ارتياحا عظما وكانت نفسي كثيراً ما تأسف على ترك السلمين لها فقلما أجد من يشتغل بها ولكني كنت أقدم لهم العذر بتطويل الكتب المؤلفة في هذا الموضوع فلما قدمت مدينة المنضورة جمعتني النوادي مسع محمود بك سالم القاضى بمحكمة المنصورة المختلطة فوجدت منه علما بدينه تقف دوً ، فحول الرجال وتتأخر عن مسابقته فيــ الابطال. فقلما توضع مسألة دينية الآ وجدته مـ برّزاً فيها مفصحا عن الجواب عنها : أما علمه بسيرة الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم فعنده منها الخبر اليقين وكنت كثيرا ما أسمعه يتشو"ف لعمل سيرة خالية من الحشو والتعقيد تنتفع بها عامة المسلمين فقلت يالله لقد وافق هذا السيد الكريم وآفي نفسى ولكني

كنت أرى في عزيمتي قصوراً عن تنفيذ رغبته وتتمم أمنيته فان المقام عظم وصعو باته أعظم و نكن لم أر من الامر بدأً تلقاء ماكنت أسمعه من كبار رجالالمنصورة فانهم أكثروا من الاماني لعمل هذا الكتاب العميم النفع الجزيل الفائدة فقمت معتمداً على اللهراجيا منه أن يوفقني لمافيه رضاه وواصلت السير بالسرى حتى بلغت المني فجاء محمدالله سهل المنال عذب المورد تنتفع به العامة وترجع اليه الخاصة . وقد كان موردي في تأليفه القرآن الشريف وصحيح السنَّة بمــا رواهُ الامامان البخاري ومسلم ولم أخرج عنهما الأفما لابد منه من تفهم العبارات فكان يساعدني الشفاء للقاضي عياض والسيرة الحلبية والمواهب اللدنية للقسطلاني وإحياء علوم الدىن للغزالي. هذا وأسأل الله من فيض فضله أن يوفق أئمتنا وأمراءنا للاقتداء بسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسسلم وإحياء معالم دينه حتى يؤيدوا بروح من عند الله

وقد آن أن نشرع فيما قصدناهُ . مستعينين بحول الله . فنقول

#### - ه ﴿ النسب الشريف ﴾ إ

السيد الاكرم الذي شرف الناس بوجودههو (محمد بن عبد الله) من زوجه آمنة بنت وهب الزهرية (١) القرشية (١) القرشية (١) بن غبد المطلب) من زوجه فاطمة بنت عمرو المخزومية (٢) القرشية وكان عبد المطلب شيخا معظما في قريش يصدرون عن رأيه في مشكلاتهم ويقدمونه في مهماتهم (ابن هاشم) من زوجه سلمى بنت عمر والنجارية (٣) الخررجية (ابن عبد مناف) من زوجه عاتكة بنت مرة الشلمية (١) (ابن قصي ) من زوجه حي بنت حليل الخراعية (٥) وكان الى قصي في

<sup>(</sup>۱) من بني زهرة بن كلاب من قريش ٠

<sup>(</sup>٣) •ن بني مخزوم بن يقظة بن مرة من قريش

من بني النجار من الخزرج والخزرج احدى القبياتين اللتين
كانتا تقيان بالمدينة وهما الاوس والخزرج وهما اخوان وسعى رسول
الله صلى الله عليه وسلم كلا ا صارا

 <sup>(</sup>٤) من بني سليم بن منصور احدى قبائل قيس عيلان بن مضر

من بنيخزأعة بن عرو احدى قبائل قمعة بن الياس بن مضر وهم الذين كأنوا يتولون البيت قبل تريش

الجاهاية حجابة البيت وسقاية الحاج واطعامه المسمىبالر فادة والندوة وهي الشورى لايتم أمر الاًّ في بيته واللواء لاتعقد راية لحرب الابيده ولما أشرف على الموت جعلها في يد أحد أولاده عبد الدار ولكن بنو عبد مناف أجمعوا رأمهم على أن لايتركوا بني عمهم عيدالدار يستأثرون سذدالمفاخر وكاديفضي الأمر الى القتال لولا أن تدارك الأمر عقلاء الفريقين فأعطوا بني عبـد مناف السقاية والرفادة فـدامتا فيهم الى أن انتهتا للعباس بن عبد المطلب ثم لبذيه من بعده . أما الحجابة فبقيت ييد بني عبد الدار وأقرها لهم الشرع فهي فيهم الى الآن وهم بنو شيبة بن عُبان بن أبي طلحة بن عبــد العزى بن عُمان بن عبد الدار .وأمااللواء فدامفيهم حتىأ بطله الاسلام وجعله حقاً الخليفة على المسلمان يضعه فيمن يراه صالحاً لهو كذلك الندوة. وْقْصَى ۚ ( بْنَ كَلابِ ) مَنْ زُوجِه فَاطْمَةُ بَنْتُ سَعْدُ وَهِي عَانَيُّةُ من أزَّد شنوءة ( ابن مرة ) من زوجه هنـــد بنت سرير من بني فهر بن مالك ( ابن كعب ) من زوجه َ عَتْشِيَّة بنت شَيبان من بني فهر أيضاً ( ابن لؤي )من زوجه أم كعبمار ية بنت

كعب من قضاعة (ابن غالب )من زوجه أم لؤى عاتكة بنت يخلد من بني النفر بن كنانة ( ابن فير ) من زوجه أم غالب ليلي بنت الحارث من هذيل وفهر هو قريش في قول الاكثرين وكانت قريش اثنتي عشرة قبيلة بنو عبد مناف وبنو عبدالدار ان قصى وبنو أسد بن عبد العزي بن قصى وبنو زهرة بن كلاب وبنو مخزوم بن يقطة بن مرة وبنو تيم بن مرة وبنوعدى ابن كعب وبنو سهم بن هصيص بن عمرو بن كعب وبنو عامر ابن لؤى وبنو تيم بن غالب وبنو الحارث بن فهر وبنو محارب ابن فهر والقيمون منهم بمكة يستون قريش البطاح والذين بضواحيها قريش الظواهر (ابن مالك ) من زوجهجَنْدلة بنت عامر من جُرهم (ان النضر) من زوجه عاتكة بنت عُدوان من . تميم ( ابن خزيمة ) من زوجه عَوانة بنت سعد من قيس غيَّلان (ابن مدركة) منزوجه سلمي بنتأسلم من قضاعة (ابن الياس) من زوجه خِنْدُف المضروب بها المثلُ في الشرفوالمُنْعَة ( ابن مضرِّ) من زوجه الرَّبابِ بنتْجْتَلة بن معدَ ( ابن نزار) من

من زوجه سودة بنت عك (ابن معد") من زوجه معانة بنت. جوشم من جرهم (ابن عدنان)

هـ ذا هو النسب المتفق على صحته من علما: التاريخ والمحدثين أما النسب فوق ذلك فلا يصحفه طريق غاية الامر أنهم أجمعوا على أن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهى الى اسماعيلَ بن ابراهيم ابي العرب الستعربة. نسب شريف كما ترى آباء طاهرون وامهات طاهرات لم يزل عليه السلام يتنقل من أصلاب أولئك الى أرحام هؤلاء حتى اختاره الله هاديا مهديا من أوسط العرب نسبا فهو من صميمقريشالتي لها القدم الاولى في الشرف وعلو المكانة بين العرب ولاتجد في سلسلة آبائه الا كراما ليس فيهم مسترذل بل كالهم سادة قادة وكذلك أمهات آبائه من أرفع قبائلهن "شأنا ولا شك. أن شرف النسب وطهارة المولد من شروط النبوةوكل اجتماع يين آبائه وأمهاته كان شرعيا بحسب الاصول العربية ولمينل نسبَه شيَّ من سفاح الجاهلية بل طهره الله من ذلكو الحمداله

# - ه ﷺ زواج عبد الله بآمنة وحملها ﷺ ٥-

كان عبد الله بن عبد المطلب من أحب ولد أبيه اليه فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب وسنه تماني عشرة سنة وهي يومئذ من أفضل نساء قريش نسبا وموضعا ولما دخل عليها حملت برسول اللهصلي الله عليه وسلم ولم يلبث أنوه أن توفي بعد الحل بشهرين ودفن بالمدينة عند أخواله بني عدي بن النجار فانه كان ذهب بتجارة الى الشام فأدركته منيته بالمدينة وهو راجع ولما تمت مدة حمل آمنة وضعت ولدها فاستبشر العالم مهذا المولود الكريم الذي بثف أرجائه روح الآداب وتمم مكارم الاخلاق وقدحقق المرحوم محمود باشا الفلكي أن ذلككان في صبيحة يوم الاثنين تاسع ربيع الآول الموافق لليوم العشرين من ابريل سنة ٧١ من الميلاد وهو يوافق السنة الاولى من حادثة الفيل (١) وكانت .

<sup>(</sup>١) حادثة شبيرة حصات عكة فأرخت بها العرب كماد بهم هم وكل. أمة فى التاريخ بالامور المهمة وقد ذكر الفرآن هذه الحادثة في سورة الفيل وحاصلها ان ملكا من ملوك الحبشة إلذين امتلكوا اليمن بعد

ولادته في داراً بي طالب بشعب بني هاشم وكانت قا بلته الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف ولما ولد أرسلت أمه لجده تبشره فأقبل مسروراً وسهاه محمداً ولم يكن هذا الاسم شائعا قبل عند العرب ولكن أراد الله أن يحقق ماقدره وذكره في الكتب التي جاءت بها الانبياء كالتوراة والانجيل فألهم جده أن يسميه بذلك انفاذا لأمره وكانت حاضنته أم أين بركة الحبشية أمة أيه عبد الله وأول من أرضمه ثوية أمة عمه أبي لهب

# - ه ﴿ الرضاع ﴾ ٥-

وكان من عادة العرب أن يلتمسوا المراضع لمواليدهم في البوادي ليكون أنجب للولد وكانوا يقولون ان المربي في المدن كليل الذهن فاتر العزيمة فجاءت نسوة من بني سعد

حير أغار على مكة وقصد هدم كمبتها وكان معه فيل عظيم لم يكن العرب رأوا مثله فاكرامًا ثانبي المنتظر وغيرة على بيته الكريم جعل الله كيد الاعداء في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم يحبجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وأراح قريشا من عناء مقاومتهم اه ابن بكر يطلبن اطفالا يرضعنهم فكان الرضيع المحمود من نصيب حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية واسم زوجها أبو كبشة وهو الذي كانت قريش تنسب له الرسول صلى الله عليه وسلم حيما يريدون الاستهزاء به فيقولون هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء. ودر تالبركات على أهل ذاك البيت الذين أرضعوه مدة وجوده بينهم وكانت تربو عن أربع سنوات (١)

#### - مير حادثة شق الصدر كده-

وحصل له وهو بينهم حادثة مهمة وهي شق صدره واخراج حظ الشيطان منه فأحدث ذلك عند حليمة خوفا فردته الى أمه وحدثتها قائلة بيما هو واخوته في بَهُمُ لناخلف يوتنا اذ أتي أخوه يمدو فقال لي ولا بيه ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فاضجماه فشقا بطنه فهما يسوطانه ٢ غرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه منتقما لونه ٣

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية (٢) يحركانه بسوط

 <sup>(</sup>٣) شيها بالنقع وهو التراب

فالتر. ته والترمه أبو ه فقلناله مالك يا بنى ققال جاء نى رجلان عليهما ثياب ييض فقال أحدهما لصاحبه أهو هو قال نعم فأقبلا يبتدر انى فأضجما نى فشقا بطنى فالتمسا فيه شيئا فأخذاه وطرحاه ولا أدرى ما هو

﴿ وفاة آمنه وكفالة عبد المطلب ووفاته وكفالة أبي طالب ﴾ ثم ان أمه أخذته منها وتوجهت به الى المدينة لزيارة أخوال أبيه بنى عدى بن النجار وبينما هي عائدة أدركتها منيتها في الطريق فاتت بالأ بواء (١) فحضاته أم أيمن وكفله جده عبد المطلب ورق له رقة لم تعهدله في ولده لما كان يظهر عليه مما يدل على أن له شأنا عظيما في المستقبل وكان يكرمه عاية الاكرام ولكن لم يبث عبد المطلب ان توفي بعد ثماني سنوات من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم فكفله شقيق أيه أبوطالب فكان المرحيما وعليه غيور اوكان أبوطالب مقلاً من المال فبارك الله في قليله وكان الرسول صلى الله عليه وسلم فكفله شقيق أبيه أبوطالب مقلاً من المال فبارك الله في قليله وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في مدة المال فبارك الله في المدة المراك الله في المدة المراك الله في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في المدة المراك الله في المدة المراك الله في المراك الله في المدة المراك الله في المراك الله في المدة المراك الله في المدة المراك الله في المراك المراك الله في المراك ا

 <sup>(</sup>١) قرية بين مكة والمدينة وهي أقرب الى المدينة

كفالة عمه مثال القناعة والبعد عن السفاسف التي يشتغل بها الاطفال عادة كما روت ذلك أم أيمن حاضنته فكان اذا اقبل وقت الاكل جاءالاولاد يختطفون وهوقانع بما سييسر والله له

## ~ ﷺ السفر الى الشام ۗڰ۞

ولما بلغ سنه عليه السلام النتي عشرة سنة اراد عمه وكفيله السفر بتجارة الى الشام فاستعظم الرسول صلى الله عليه وسلم فراقة فرق له وأخذه معه وهذه هي الرحلة الاولى ولم يمكنوا فيها الاقليلاوقداً شرف على رجال القافلة وهم بقرب بصرى (١) عيرا الراهب فسألهم عما رآه في كتبهم المقدسة من بعثة نبي من العرب في هذا الزمن فقالوا انه لم يظهر للآن وهذه العبارة كثيراً ما كان يلهجها أهل الكتاب من يهود و نصارى قبل بعثة الرسول « فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين » (٢)

<sup>(</sup>١) قرية على ألحدود بين بلاد الثام و بلاد المرب

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة

#### ﴿ حرب الفجار ﴾

ولما بلغ سنه عليهالسلامعشرين سنةحضر حربالفجار وهي حربكانت بين كنانة وممها قريش وبينقيس وسبما انه كان للنمان من المنذر ملك العرب بالحيرة (١) تجارة رسلها كل عام الى سوق عكاظ (٢) لتباع له وكان يرسلها في أمان رجل ذىمنعة وشرففي قومه ليجنزها فجلس بوما وعنده البراض ان قيس الكناني وكان فاتكاخليها خلعه قومه لكثرة شرهوع وة ابن عتبة الرَّحال فقال من يجرز لي تجارتي هذه حتى يبلغها عكاظ فقال البراض أنا أجيزهاعلى بني كنانة فقال النعان انما أريد من يجيزهاعلى الناس كالهم،ققال عروة ايَيْتَاللَّمْن(٣) أ كالبخليع (١) بلدة غرب الفرات كان يقيم بها ملك العرب من قبلً ملوك فارس فتحها خالد بن الوليسد في السنة الثانية عشرة ( راجع أعام الوقاء )

<sup>(</sup>٢) سوق كانت تعقدها العرب كل عام لتعرض فيه مجارتها وما قاله فصحاؤها من قصائد الفخر وما أشبه ذلك من مفاخر العرب وهي أشبه في ذلك يمارض أو ربا الآن

<sup>(</sup>٣) نحية عربية ومعناها بإجدت كل مايستحق المذمة

بجنزهالك اناأجنزها على أهل الشيح والقيصوم من أهل نجد (١). وتهامة (٢) فقال البراض أو تجنزها على كنانة بإعروة قال وعلى الناس كلهمفأسر"ها في نفسه وتر بص له حتى اذاخرج بالتجارة قتله غدرآتم أرسل رسولا يخبر قومه كنانة بالخبر ويحذرهم قبسا قوم عروة وأما قيس فلم تلبث بعد أن بلنها الخبر أن همت لتدرك الرهاحتي أدركوا قريشاوكنانة ينخلة (٣) فاقتتلوا ولما اشتد البأس وحميت قيس احتمت قريش بحرمها وكان فيهم رسول الله ثم ان قيسا قالوا لخصومهم الالانترك دم عروة فموعدنا عكاظ العام المقبل وانصرفوا الى بلادهم بحرض بعضم بعضا فلما حال الحول جمت قيس جوعها وكان معها ثقيف وغيرها وجمت قريش جموعها من كنانة والاحاييش وهم حلفاء قريش وكان رئيس بني. هاشم الزبير

<sup>(</sup>١) هو المرتفع من بلاد العرب وهو وسطها

 <sup>(</sup>۲) هوما آنخفض من سواحل البلادالعربية والشرق منها يسعى
البحرين والفاصل بين نجد و"بهامة الحجاز فى الفرب واليما : قى الشرق
(۳) مؤضع بين مكة والطائف

ابن تبــد المطلب ومعــه إخوته أبو طالب وحمزة والعباس وان أخيه النبي الكرم وكان على بني أمية حرب بنأمية وله القيادة العامة لمكا به في قريش شرفا وسنا وهكذا كان على كل بطن من بطون قريش رئيس ثم تناجزوا الحرب فكان وما من أشد أيام العرب هولا ولما استحلَّ فيه من حرمات مكمَّ التيكانت مقدسة عندالمرب سمي يومالفجار وكادت الدائرة تدور على قيس حتى الهزم بعض قبائلها ولـــكن أدركهم من دعا المتحاربين للصلح على أن يحصوا قتل الفريقين فمن وجد قتلاه أكثر أخذدية الزائد فكانت لقيس زيادة أخذوا ديتها أباسفيان وهكذا انتيت هلذه الحرب التي كثيراً ما تشبيب حروب العرب تبـــدؤها صغيرات الأمور حتى ألف الله بين قلوبهم وأزاح عنهم هذه الضلالات بانتشار نور الاسلام

حآف ألفضول

وعنــد رجوع قريش من حرب الفجار تداعوا لحلف

الفضول فتم فى دار عبدالله بن جُدعان التيمي أحــد رؤساء قريش وكان المتحالفون بنى هـاشم وبنى المطلب ابنى عبــد مناف وبنی أسد بن عبدالعزی وبنی زهرة بن کلاب و بنی تهم بن مرة تحالفوا وتعاقدوا أن لايجدوا بمكة مظلوما من أهلهاأومن غيرهم من سائر الناس الاقاموا معه حتى ترداليه مظلمته وقد حضرهذا الحلف رسول اللهعليه السلام مع أعمامه وقال بمدأنشرفه الله بالرسالة ( لقدشهدت مع عمومتي حلفا في دار عبدالله بن جـ دعان ما أحب أن لي به حُمرَ النَّمَم ولو دعيت به فى الاسلام لا جبت ) وذلك لا نه عليه السلام مبعوث بمكارم الاخلاق وهذا منها وقدأقر دين الاسلام على كثيرمنها يرشدك الىهذا قوله عليه السلام (بشت لا تممكارم الاخلاق) وقد دعا مذا الحلف كثيرون فأنصفوا

<sup>-</sup> ولما بلغ سنه عليه السام المر"ة الثانية كرات السام ولم المسته عليه السلام خمساً وعشرين سنة سافر الى الشام (٧)

المرة الثانية وذلك أن خديجة بنت خويلد الاسدية (١) كانت سيدة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها . وتضاربهم إياه فللسمعت عن السيدمن الامانة وصدق الحديث مالم تعرفه في غيره حتي سياه قومه الأمين استأجرته ليخرج في مالها الى الشام تاجرا و تعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره فسافر مع غلامها ميسرة فباعا وابتاعا وربحا ربحا عظيا وظهر للسيد الكريم في هذه السفرة من البركات ماحبيه في قلب ميسرة غلام خديجة

#### ۔۔﴿ زواجه خديجة ۗ ۗ

فلما قدمامكة ورأت خديجة رمحها العظيم سرّت من الامين على علىه السلام وأرسلت اليه تخطب لنفسها وكان سهم محو الاربمين وهي من أوسط قريش حسباً وأوسمهم مالا فقيام الامين عليه السلام م أعمامه حتى دخيل على عمها عرو بن السد فخطها منه واسطة عمه أبي طالب فزوجها عمها وقد

<sup>(</sup>١) من نني أسد بن عبد العزي بن قمي

خطب أبو طالب في هذا اليوم فقال: الحمد لله الذي جملنا من ذرية ابراهيم وزرع اساعيل وضئضى (١) معد وعنصر مضر وجعلنا حضنة بيته وسو اس حرمه وجعله نا بيتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا حكام الناس شم ان ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لايوزن به رجل شرفا و نبلا وفضلا وان كان في المال قل فان المال فل زائل وأمرحائل وعارية مستردة وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل وقد خطب اليكم رغبة في كريمتكم خديجة وقد بذل لهامن الصداق (كذا). وعلى ذلك شم الأمر . وقد كانت متزوجة قبله بأبي هالة توفى عها وله مها ولد اسمه هالة وهم ربيب المصطفى عليه السلام

### مركز بناء البيت 🎉 --

ولما بلغ سنه عليه السلام خمسا وثلاثين سنة جاء سيل جارف فصدع جدران الكعبة بسند توهيمها من حريق كان اصابها قبل فأرادت قريش هدمها ليرضوها ويستُفوها غانها كانت رضيمة (١) فوق القاسة فاجتمعت قبائلهم لذلك ولكنهم هابوا هدمها لمكانها في قلوبهم فقال لهم الوليد بن المنيرة أتريدون بهدمها الاصلاح أمالاساءة قالوابل الاصلاح قال ان الله لايملك المصلحين وشبرع يهدم فتبعوه وهـ منموا حتى وصلوا الى أساس أسماعيـــل وهناك وجدوا صحافا تقش فيها كثير من الحكم على عادة من يضعون أساس بناء شهير لَيَكُونَ تَذَكَّرَةَ للمَتَّأْخُرِينَ بعمل المُتقدمين ثم ابتدؤا في البناء وأعدوا لذلك نفقة ليس فيها مهر بني ولا يبع ربا وجعمل الاشراف من قريش يحملون الحجارة على أعناقهم وكان العباس ورسول الله فيمن يحمل وكمان الذي يلى البناء نجاررومي اسمه باقوم وقد خصص لكل ركن جماعة من العظماء ينقلون اليــه الحجارة وقد ضاقت بهم النفقة الطيبة عن اتمامه على قواعد اسماعيل فأخرجوا منها الحجر وبنوا عليهجداراقصيرا علامة على أنه من الكعبة ولما تم البناء عماني عشرة فراعا محيث زيد فيه عن أصله تسع أذرع ورفع الباب عن الارض بحيث لا

<sup>(</sup>١) بنا ورضيم ميني بالصغر اه من أساس البلاغة

بصمداليه الابدرج أرادوا وضع الحجر الاسود موضعه فاختلف أشرافهم فيمن يضعه وتنافسوا في ذلك حتى كادت تشب يبنهم نار الحرب ودام يينهم هذا الخصام أربع ليال وكان أسن وجل في قريش اذ ذاك أبو أمية بن المنيرة المخزوى عم خالد بن الوليد فقال لهم ياقوم لاتختلفو اوحكموا يبنكم من ترضون محكمه فقالوا أنكل الامر لاول داخل فكان وقالواهذا الامين رضيناه هذامحمد لانهم كانوا يتحاكمون اليه اذكان لايدارى ولايمارى فله أخبروه الخبر بسط رداءه وقال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم وضع فيــه الحجر وأمرهم برفعه حتى انهوا الى موضعه فأخذه ووضعه فيه وهكذا انهت هذه المشكلة التي كثيرا مأيكون أمثالها سببا فى انتشار حروب هائلة بين العرب لولا أن يمن الله عليهم بعاقل مثل أبي أمية يرشدهم الى الخير وحكيم مثل الرسول صلىالله عليه وسلم يقضى يينهم بمايرضى جيمهم ولا يستغرب

من قريش تنافسهم هذا لان البيت قبلة العرب وكعبتهم التي يحجون اليها فكل عمل فيه عظيم به الفخر والسيادة وهوأول يبتوضع المبادة بشيادة القرآن الكريم قال تعالى في سورة آل عمران ( انأول ييتوضع للناس للذي بيكة مباركا وهدى للمالمين فيه آيات بينات مقام ابر اهيم ومن دخله كان آمنا ) وكان يلي أمره بعد ولد اسماعيل قبيلة جرهم فلما بغوا وظلموا من دخل مكة اجتمعت عليهم خزاعة وأجاوهم عن البيت ووليته خزاعة حينا من الدهر شم أخذته منهم قريش في عهد قصيّ من كلابوبسببهأمنوا في بلادهم فكانت قبائل العرب. تهامهم واذااحتموا بهكان حصناأمينا من اعتداء العادين وامتن الله عليهم بذلك ف تعزيله فقال في سورة القصص (أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم)

-مى مىيشتە عليەالسلام قبل البعثة كة∽

لم يرث عليه السلام من والده شيئًا بل ولد يتيما عائلا فاسترضع فى بنى سعد ولما بلغ مبلغًا يمكنه معه أن يعمل عملا كان برعى النهم مع اخوته من الرضاع في البادية وكذلك لل رجع الى مكة كان يرعاها لإهلها على قراريط كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه ووجود الانبياء في حال التجرد عن الدنيا ومشاغلها أمر لابد منه لانهم لو وجدوا أغنياء لألهتهم الدنيا وشغاوا بهاعنالسعادة الابديةولذلك ترىجيع الشرائع الالهية متفقة على استحسان الزهد فها والتباعد عنها وحال الانبياء السالفين أعظم شاهد على ذلك فكان عيسى عليه السلام أزهد الناس في الدنيا وكذلك كان موسى وابراهيم وكانت حالهم في صغرهم ليست ذات سعة بلكلهم سواء تلك حكمة بالغة أظهرها الله على أنبيائه ليكونوا نموذجا لمتبيهم في الامتناع عن التكالب على الدنيا والمافت علماوذلك سبب البلاياوالحن. وكذلك رعاية الغنم فما من نبي الارعاهاكما أخبرعن ذلك الصادق المصدوق في حديث البخاري وهذه أيضا من بالغ الحكم فان الانسان اذا استرعى النم وهيأ ضعف الهائم سكن قلبه الرأفة واللطف تمطفا فإذا انتقل من ذلك الى رعاية الخلق كان قد هذب أو الا من الحدة الطبيعية والظلم الغريزي فيكون

في أعدل الاحوال . ولما شـــ عليه السلام كان يتاجر وكان شريكه السائب بن أبي السائبوذهب بالتجارة لخدمجةرضي الله عنها الى الشأم على جعل يأخذه . ولما شرفت خدمجــة بزواجه وكانت ذات يسار عمل فيمالها وكان يأكل من تتيجة عمله وحقق الله له ما اسان عليه بهڧسورة الضحى بقوله جل ذكره (ألم يجدك يتما فآوى ووجدك ضالاً فهدى ووجدك عائلًا فأغني) فالانواء والاغناء قبل النبوة والهداية مالنبوة هداه للكتاب والايمان ودين ابراهيم عليه السلام ولم . يكن يدرى ذلك قبل . قال تمالى في سورة الشورى ( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ماكنت تدري ماالكتاب ولا الاعان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا)

## -∞﴿ سيرته في قومه قبل البعثة ﴾<--

كان عليه السلام أحسن قومه خلقا وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعده عن الفحش والاخلاق التي تدنس الرجال حتى كان أفضل قومهمروءة وأكرمهم مخالطة وخيرهم

جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا فسموه الامين لماجمع الله فيه من الامور الصالحة الحميدة والفعال السديدة من الحلم والصبر والشكر والعدل والتواضع والعفة والجود والشجاعة والحياء حتى شهد له بذلك ألد أعدائه النضر ابن الحارث من بني عبدالدار حيث يقول قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكمأمانة حتى اذارأ يتمق صدغيه الشيب وجاءكم بماجاءكم قلتم ساحرلا واللهماهو بساحر . قال ذلك في معرض الاتفاق على ما يقولونه للعرب الذين يحضرون الموسم حتى يكونوا متفقين على قول مقبول يقولونه . ولما سأل هرقل ملك الروم أباسفيان قائلا هل كنتم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال قال لا فقال هرقلما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله . ورد ذلك فيأول صحيح البخاري وقد حفظه الله في صغره من كل أعمال الجاهلية التي جاء شرعه الشريف بضدها (١) وبغضت اليه الاوثان بنضاً شديدا حتى ماكان محضر لها احتفالا أوعيدا

<sup>(</sup>١) الشفاء القاضي عياض

مما يقوم به عبادها وقال عليه السلام ( لمانشأت بغضت اليَّ الاوثان وبغض الى الشعر ولم أهم بشيء مماكانت الجاهلية تفعله الامرتين كل ذلك محول الله يبني وبين ماأريد من ذلك شمماهمت بسوء بمدهما حتى أكرمني الله برسالته قلت ليلة لغلام كان يرعى معى لو أبصرت لى غنمى حتى أدخل مكمّ فاسمركما يسمر الشباب فخرجت لذلك حتى جئت أول دار من مكة أسمع عزفا بالدفوف والمزاهير لمرس بمضهم فجلست. لذلك فضرب الله على أذنى فنمت فها أيقظني الا مس الشمس ولم أقض شيئاً ثم عرانى مرة أخرى مثل ذلك ) وكان عليه السلام لايأكل ماذبج على النصب (١) وحرم شرب الخر على نفسه مع شيوعه في قومه شيوعاً عظما وذلك كله من الصفات التي يحلى الله مها أنبياءه ليكونوا على تمام الاستعداد لتلقى وحيه.فهم معصومون من الادناس قبل النبوة وبمدها أماقبل النبوة فليتأهلوا للامر العظيم الذى سيسنداليهم وأما

<sup>(</sup>١) عي حجارة تنصب تصب عليها حدم الذبائح وقبد

بمدها فليكونوا قدوة لاعمهم . عليهم من اللهأفضل الصلوات وأتم التسلمات

## 

أوّل منحة من الله له ماحصل من البركات على آل حليمة الذين كان مسترضعاً فيهم فقد كانوا قبل حلوله بناديهم مجديين فلما صار بينهم صارت غُنّماتهم تؤوب من مرعاها وإن أضراعها لنسيل لبنا ويرحم الله البوصيري حيث يقول في هَرْيته

واذا سخر الاله أناسا لسعيد فأنهم سعداء ثم اعقب ذلك ماحصل من شق صدره واخراج حظ الشيطان منه وليس هذا بالمحيب على قدرة الله تعالى فن استبعد ذلك كان قليل النظر لا يعرف من قوة الله شيئا لان خرق المادات للانبياء ليس بالامر المستحدث ولا المستفرب. ومن المكرمات الالهيه تسخير النمامة له في سفره الى الشام حتى كانت تظله في اليوم الصائف لا يشترك معه أحد في القافلة كأ

روى ذلك ميسرة غلام خديجة الذي كان مشاركا له في سفره وهذا ما حبيه الى خديجة حتى خطبته لنفسها وتيقنت أز له في المستقبل شأناولذلك لما جاءته النبوة كانتأسر عالناس اعانابه ولم تنتظر آية أخرى زيادة على ماعلمته من مكارم الاخــلاق وما سمعته من خوارق العادات ومن منن الله عليــه ماكان يسمعه من السلام عليه من الاحجار والاشجار (١) فكانُ اذا خرج لحاجته أبعد حتى لا برى بيناه ويفضي الى الشعاب وبطون الاودية فلاعر بحجر ولاشجر الاسمع الصلاة والسلام عليك ىارسول القموكان يلتفتعن يمينه وشماله وخلفه فلابرئ أحدا وقد حدث بذلك عن نفسه وليس في ذلك كبير اشكال فقد سخرالله الجمادات للانبياءقبله فعصي موسى التقمت ماصنع سحرة فرعون بعدأن تحولت حية تسعى ثم رجست كما كانت ولما " ضرب بها الحجر نبع منه الماء اثنتى عشرة عينا لكل سبطمن أسباط بني اسرائيل عين وكذلك خيره من الانبياء سخرالله لهم ما شاء من أفواع الجمادات لتـــدل العقلاء على عظيم قدرهم وخطارة شأنهم

#### 🏎 🔏 تبشير التوراة به 🗞 🗝

أنزل الله التوراة على موسى محتوية على الشرائع التي تناسب أهــل ذاك الزمن ونوَّه فيها بذكر كثير من الانبياء الذن علم الله أنه سيرسلهم فما جاءفيها تبشيرا برسولنا الكريم خطابا لسيدنا موسي عليـه السلام (١) ٥ وسوف أقبم لهم نبيا مثلك من بين اخوتهم واجعــل كلاي في فـــه ويكامهم بكل شيء آمره به ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم به باسمي فأنا الذي أنتقم منــه فأما النبي الذي يجتريء على بالكبرياء ويتكام باسمي بمـا لم آمره به أو باسم آلهة أخرى فليقتل واذا أحببت أن تميز بين الني الصادق والكاذب فهذه علامتك انّ ما قاله ذلك النبي باسم الرب ولم محدث فهو كاذب يريد تعظيم نفسه ولذلك لا تخشاه » ويقول اليهود ان هذه

الاصحاح الثامن سفر التنية

البشارة ليوشع بن نون خليفة موسى عليــه السلام مع أنهم كانوا ينتظرون في مدة المسيح بهياً آخر غير المسيح فأنهم(١) أرسلوا ليوحناالمعمدان (محي) يسألونه عن نفسه فقالوا له أنت إيليا فقاللا فقالوا أنتالمسيح فقاللا فقالوا أنتالنبي فقاللا فقالوا ما بالكاذآ تَمَيِّذ اذا كنت لست ايليا ولا المسيح ولاالنبي فهذه تدلعلي أن التوراة تبشر بايليا والمسيح ونبي لم يأتجي زمن المسيح ثم ان التوراة تقول في صفة النّبي أنه مثلُ موسى وقد نصت في آخر سفر التثنية على أنه لم يتم في بني اسرائيل نبي مثل موسى وورد في هذه البشارة أن النبي الذي يفتري على الله يقتل ويشبه ذلك في القرآن قوله تمالي في سورة الحاقة ( ولو تقوُّل علينا بعض الاقاويل لأُخذنا منه بالنمين ثم لقطمنا منه الوتين ) (٢) ونبينا صلى الله عليه وسلم مكبث بين أعداثه الألداء من مشركين ويهود إلاثا وعشرين سنة يدعوهم فيهاالي الله ومع ذلك عصمه الله منهم وأنزل عليه تطميناً لخاطره في

 <sup>(</sup>١) الاصحاح الاول من أتجيل پوحنا

<sup>(</sup>٢) عرق في القلب اذا انقطع مات صاحبه

سورة المائدة (والله يمصمك من الناس) أكان يَمجِز الله وَهُو القادر على كل شيء أن يعاقب من يُنسَف البه مالم يقله وهو الذي قال في سورة الشوري (أم يقولون افترى على الله كذبا فان بشأ الله يخم على قلبك ويمح الله البـاطل ويحق الحق بكالة انه علم بدات الصدور) وقد أخبرتنا هذمالبشارةعن العلامة التي نعرف بها صدق النبي من كذبه وهي الاخبار عا سيأتى وقد أخبر النبي عليه السلام عن أشياء كثيرة فحدثت كا أخبر عما ومنها مالاينفع معه الحدش والتخمين كالاخبار بأن الروم سينلبون بمد انقهرهمالفرسقهرآ شديدآحتى كادوا بحتاون القسطنطينية عاصمة ملكهم فالاخبار اذآ بأن الروم الله ولذلك استغربه جداً بعض المشركين من قريش وراهن ُ على ذلك أبابكر الصديقَ رضى الله عنــه وقد حقق الله الخبر فاستحق الصديقُ الرهن وهذا قليل من كثيرسياً تيك تفصيله الله تماء الله تمالي

وروى القاضي عياض في الشفاء ان عطاء بن يسار سأل

عبدالله بن عمرو بن العاص عن صفة رسول الله عليه السلام فقال أجل والله انه لموصوف في التوراة يعض صفته في القرآن يأيها النبى اناأر سلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين أنت عبدى ورسولى سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب (١) في الاسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو وينفرولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا الله الا الله ويفتح به أعينا عماً وا ذانا صعا وقاوبا عُلفاً

وروى مثله عن عبدالله بن سلامرضى الله عنه و هو الذى كان رئيس المهود فلم تممه الرياسة حتى يترك الدين القوم وكذلك كعب الاحبار وفى بمض طرق الحديث ولا صخب في الاسواق ولا قوال للخنا أسدده لكل جميل وأهب له كل خلق كريم واجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة مقوله والصدق والوفاء طبيعته والمفو والمروف خلته والمدل سيرته والحق شريعته والمحدى امامه والاسلام ملته وأحمد اسمة أهدى به بعد الضلالة وأعلم به بعد الجالة

<sup>(</sup>١) شديد الصوت

وأرفع به بعد الخاله وأسمى به بعد النكرة وأكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة وأجم به بعد الغرقة وأؤلف به بين قلوب غنافة وأهواء متباينة وأم متفرقة وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس. وقد أخبر عليه السلام عن صفته في التوراة فقال وهو الصادق الامين عبدي أحمد المختار موليه مكة ومهاجره بالمدينة أو قال طيبة وأمته الحادون الله على حكل حال

## ۔۔ ﴿ تبشيرالانجيل ﴾۔۔

بشر عبسي عليه السلام قومه في الانجيل بالفارقليط ومناه قريب من محمد أو أحمد ويصدقه في القرآن قول الله تمالى فيسورة الصف (واذ قال عبسي ابن مرسم يابني اسرائيل الى رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من إحدي اسمه أحمد) وقد وصف المسيح هذا الفارقليط بأوصاف لا تنطبق الاعلى نبينا فقال انه يو مخالعالم على خطيته وانه يعلمهم جميع الحق لا به ليس ينطق من عنده

بل يتكلم بكل ما يسمع وهذا ما ورد فى القرآن الكريم فى سورة النجم ( وما ينطق عن الهوى ان هو الا وجى وجي) وقد ورد فى انجيل برنابا الذي ظهر منذ زمن قريب وأخفته حجب (١) الجمالة ذكر اسم الرسول عليـه السلام صراحة

## ﴿ حركة الافكار قبلالبعثة ﴾

وهذا يسهل الثفهم الحركة المظيمة من الاحبار والرهبان قبيل البعثة فكان اليهود يستفتحون على عرب المدينة برسول منتظر فقد حدث عاصم بن عمرو بن قتادة عن رجال من قومة قالوا اعادعاما للاسلام معرجة الله تعالى لنا ما كنا نسمع من أحبار يهود كنا أهل شرك وأصحاب أوثان وكانو أهل كتاب عنده علم ليس لنا وكانت لا ترال بيننا وبينهم شرور فاذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا قد تقاوب زمان نبي يبعث ما يكرهون قالوا لنا قد تقاوب زمان نبي يبعث الآن تقتا كم معه قتل عاد وإرم فكثيراً ما نسمع ذلك منهم فلما بعث الله وعرفنا ما

<sup>(</sup>١) نرج الى المربية وهو الآن مطبوع بمضر

كانوا يتوعدوننا به فبادرناهمإليه فآمنا وكفروا وانماقال لهم اليهود تقتلكم معه قتل عاد وارم لان من صفته عليه السلام فى كتبهم أن هذا النبي يستأصل المشركين بالقوة ولم يكونوا يظنونأن الحسدوالبغي سيتمكنان من أفثدتهم فينبِذون الدين القيم فيحتى علمهم العذاب في الدنيا والآخرة . وكان أمية بن أبي الصلت المتنصر العربي كثيراً ما يقول الى لأجدفي الكتب صفة نبي يبعث في بلادنا . وحدث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن نفسه أنه صحب قسيساً فكان يقول له ياسلمان ان الله سوف يبعث رسولا اسمهأحمد يخرجمن جبال تهامة علامته أن يأكل الهدية ولايأكل الصدقة. وهذا الحديث كان من أسباب اسلام سلمان ولما راسل عليه السلام ملوك الارض لميهن كتابه الأكسرى الذي ليس عنده علم من الكتاب أماجيع ملوك النصاري كالنجاشي ملك الحبشة والقوقس ملكمصر وقيصر ملك الروم فأكرموا وفادة رسله ومهم من آمن كالنجاشي ومهـم من رد ردآ لطيفاً وكاد يسلم لولا غلبة الملك كقيصر ومهم من هادى كالقوقس ولم يكن عليه

السلام في قوة يرهب بها هؤلاء الملوك اللهم ماذاك الالهم يعلمون أن المسيح عليه السلام بشر برسول يأتى من بمده ووافقت صفات رسولنا ماعندهم فأجابوا بالتي هي أحسن . أما ماسم من الهواتف والكهان قبيل زمنه فهو مالايدخل تحت حصروليس بعدماذكرته لك زيادة لمستكثر ومع ذلك كله فالاعمال التي جاد الله بها على يديه والاقوال التي أتانا بها أعظم مقو لحجته ومؤيد لدعوته ، وسيأتي عليك يان ذلك كله بأجلى بيان فتأمله ترشد هداك الله الى الصراط السوى

# ﴿ بدءالوحي ﴾

لما بلغ عليه السلامسن الكمالوهو أربعون سنة أرسله الله للمالين بشيراً ونذيراً ليخرجهم من ظلمات الجهالة الى نور العلم كان ذلك فى أول فبرايرسنة ١٠٠ من الميلاد كماأوضعه المرحوم محود باشا الفلكى وأول مابدئ به من الوحى الرؤيا الصادقة فكان لايرى رؤيا الاجات مثل فلق الصبح وذلك لما بحرت به عادة الله فى خلقه من التدريج فى الامور

كلهاحتي تصلالي درجة الكمال ومنالصمب جداً على البشر تلقى الوحى من الملك لاول مرة ثم حبب اليه عليـــه السلام الخلاء ليبتعد عن ظلمات هذا العالم وينقطع عن الخلق الىالله فان في العزلة صفاء السريرة وكان مخلو بنار (١) حراء فيتعبد فيهالليالي ذواتالمدد فتارةعشرا وتارةأ كثر اليشهر وكانت عبادته على دين أبيه ابراهيم عليه السلام ويأخذ لذلك زاده فاذا فرغ رجع الى خديجة فيتزوَّد لثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فييمًا هو قائم في بمضالاً يام على الجبل اذ ظهرله شخص وقال ابشر يامحمد أنا جبريل وأنت رسول الله الىهذم الامة ثم قالله اقرأ قال ماأنا بقارئ فانه عليه السلامأي لم يسلم القراءة قبلا فأخذه فغطه بالنمط الذيكان ينام عليــه حتى بلغر منه الجهد ثم أرسله فقال اقرأ فقال ما أنا بقارئ فأخذه ففطه نانية ثم أرسله فقال اقرأ قال مأأنا بقارئ فأخذه فغطه الثالثة تمأرسله فقال (اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علَق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم ﴾

<sup>(</sup>۱) جبل على مقربة من مكة

فرجع بها عليه السلام يرجف فؤاده ممـا ألمَّ به من الروع الذي استلزمته مقابلة الملك لأول مرة فدخسل على خدمجة زوجه فقال زماوني (١) زماوني لتزول عنه هذه القشعر برة فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخسرها الخبر لقــد خشيت على نفسى لان الملك غطه حتى كاد يموت ولم يكن له عليه السلام علم قبل ذلك بجبريل ولا بشكاه فقالت كلا والله ما مخزيك الله أمداً انك لتصل الرحموتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فلا يسلط الله عليك الشياطين أو الاوهام ولا مراءان الله اختارك لهدايةقومك ولتتأ كدخديجة مماظنته أرادتأن تتثبت بمن لهم علم بحال الرسل ممن اطلعوا على كتب الاقدمين فانطلقت بهحتي أتت ورقة بن نوفل ابن ع خديجة وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الانجيل بالعبرانية ماشاء الله أن يكتب وكانشيخا كبيرا قدعمي فقالت المخديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال يا ابن أخي ماتري فأخبره

<sup>(</sup>١) لغوني في ثوب

عليه السلام خبر مارأي فقال له ورقة هذا الناموس الذي نول . الله على موسى لانه يعرف ان رسول الله الى أنبيا ته هو جبر اثيل ثم قال ياليتني فيها جـ نما (شابا جلدا) اذ يخرجك قومك من بلادك التي نشأت بها لماداتهم اياك وكراهيتهم لك حيما تطالبهم بتنبير اعتقادات وجدوا عليها آباءهم فاستغرب عليه . السلام مانسب لقومه مع مايملمه من حبهمله لا تصافه يحكارم الاخلاق وصدق القول حتى سموه الامين وقال أومخرجي هم قال لم يأت رجل قط عثل ماجئتبه الاعودي . وقد نطق بذلكالقرآن النكريمقال تعالى في سورة ابراهيم ( وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أولتمودن فيملتنا) ولتمام تصديق ورقة برسالة الرسول الأكرم عليه السلام قال وان يدركني يوسك أنصرك نصراً مؤزراً (معضداً) ثم لم يليث ورقة أن توفي



وفتر الوجى مدة لم يتفق عليها المؤرخونوأرجح أقوالهم

فيها أربعون يوما ليشتد شوق الرسول الوحى وقد كان فان الحال اشتدت به عليه السلام حتى صار كاما أنى فروة جبل. بداله أن يرى نفسه منها حذراً من قطيعة الله له بعد أن أراه نممته الكبرى وهى اختياره لان يكون واسطة بينه وبين خلقه فيتبدى له الملك قائلا أنت رسول الله حقاً فيطمئن خاطره ويرجع عما عزم عليه حتى أراد الله أن يظهر الوجود نور الدين فعاداليه الوحى

## ﴿ عود الوحى ﴾

فبينها هو يمشي اذسمع صوتامن السهاء والارض فرعب فاذا الملك الذي جاء محراء جانس بين السهاء والارض فرعب منه لتذكر مافعله في المرة الاولى فرجع وقال درونى درونى فأثر الله تمالى عليه ( يا أيها المدر قم فأنذر ) حدر الناس من عذاب الله ان لم رجعوا عن عيهم وما كان يعبد آباؤهم ( وربك فكر) خصه بالتمظيم ولاتشرك معه في ذلك غيره ( وثيابك فطهر) التكون مستعداً للوقوف بين يدى الله الذلا يليق بالمؤمن

أن يكون مستقذراً نجساً (والرُّجزَ فاهجر) أي اهجر أسباب الرجز وهو العذاب بان تطبع الله وتنفذ أمره (ولا تمن تستكثر) ولا تهب أحداً هبة وأنت تطمع أن تستميض من الموهوب له أكثر مما وهبت فهذا ليس من شأن الكرام (ولربك فاصبر) على ما سيلحقك من أذى قومك حيماً تدعوهم الى الله

# ﴿ الدعوة سرآ ﴾

فقام عليه السلام بالامر ودعا لعبادة الله أقواماً جفاة لا دين لهم الا أن يسجدوا لأصنام لا تنفع ولا تضر ولا حجة لهم الا أنهم ، تبعون لما كان يعبد آباؤهم وليس عندهم من مكارم الاخلاق الا ما كان مرتبطا بالعزة والانفة وهو الذي كثيراً ما كان سبباً في الفارات والحروب واهر اق الدماء فجاءهم رسول الله عا لا يعرفونه فذوو المقول السليمة بادروا الى اتصديق وخلع الاوثان ومن أعمته الرياسة أدبر واستكبر كيلا تسلب منه عظمته . وكان أول من سطع عليه نور الاسلام

خديجة بنت خويلد زوجه وعلى بن أبي طالب ابن عمه وكان مقيما عنده يطمعه ويسقيه ويقوم بأمره لان قريشاً كاوا قد أصابهم مجاعة وكان أبو طالب مقلاً كثير الاولاد فقال عليه السلام لعمه العباس بن عبد المطلب أن أخالة أبا طالب كثير العيال والناس فيما ترى من الشدة فانطلق بنا اليه لنخفف من عياله تأخذ واحدآ وأنا واحدآ فانطلقا وعرضا عليه الأمر فأخذ المياس جعفر بن أبي طالب وأخذ عليه السلام علياً فكان في كفالته كأحدأولاده الىأن جاءتالنبوة وقدناهز الاحتلام فكان تابهاً للنبي في كل أعماله ولم يتدنس بدنس الجاهلية من عبادة الاوثان واتباع الهوى وأجاب أيضاً زيد بن حارثة ابن يُمُرَحبيل السكابي مولاه عليه السلام وكان يقال لهزيد ابن محمد لانه لما اشتراه أعتقه وتبناه وكان المتبنى ستبرآ كابن حقيقي يرث ويورث وأجابه أيضاً أم ايمن حاضنته التي زوجها لمولاه زيد . وأول من أجابه من غـير أهل بيته أبو بكرٍ بنُ أبي قحافة بن عامر بن كعب بن سمعد بن تيم بن مرة التايمي القرشي كان صديقاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة

يطرما اتصف به من مكارم الاخلاق ولم يعهد عليه كذبا منذ اصْطِحِيا فأول ما أخسِره مرسالة الله أسرع بالتصديق وقال مابي أنت وأمى أهل الصندق أنت أشبد أن لا اله الا الله وانك رسول الله .كان رضي الله عنه صدرا منظماً في قريش على سعة من المال وكرم الاخلاق وكان منأعف الناس سخياً يذل المال عبباً في قومه حسن المجالسة ولذلك كله كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوزير فكان يستشيره ق أموره كلها وقال في حقه (مادعوت أحدا الى الاسلام الا كانت له كبوة غيز أبي بكر ) وكانت الدعوة الى الاسلام سراً حذرآ من مفاجأة العرب بأمر شديد كهذا فيصعب استسلامهم فكانعليه السلام لايدعو الامن يثق بهودعاأ بوبكر الى الاسلام من يثق به من رجال قريش فأجا به جمع (منهم) عثمان بن عفان بن أبىالعاصبنأمية بنعبدشمسبنعبد منافالأموي القرشي ولماعلم عمه الحكم باسلامه أوثقه كتافا وقال ترغب عن دين آبائك الى دين مستجدث والله لاأحلك حتى تدع ما أنت عليه فقال عثمان والله لإأدعه ولاأفار قهفلارأى الحكم صلابته في

الحق تركهوكانشابالايتجاوزالمشرينمن عمره (ومهم)الزبير ان الموام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصى القرشي. وأمه صفية بنت عبدالمطلب وكان عم الزبير يرسسل الدخان عليه وهمو مقيد ليرجع الى دين آبائه فقو ًاه الله بالثبات وكان شاباً لايتجاوز سن الاحتلام ( ومنهم )عبدالرحمن بن عوف ابن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب الزهري " القرشي وكان اسمه في الجاهلية عبد عمرو فسماه عليه السلام عبــدالرحمن ( ومنهم ) نـــعد بن أبى وقاسٍ مالكِ بن أهيب ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري القرشي ولما علمت أمه حمنة بنت أبي سفيان بن أمية باسلامه قالت له ياسمد بلنه في انك قد صبأت فوالله لايظلني سنقف من الحرَّ والبرد وان الطعام والشراب على حرام حتى تمكفر بمحمد وبقيت كذلك ثلاثة أيام فجاء سمد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكااليه أمر أمه فنزل فخلك تمليما قول الله تمالى. في سورة المنكبوت ( ووصينا الانسان بوالديه حسنها وان جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما الى

مرجعكم فأنبئكم بماكنتم تعملون )وصاه جل ذكره بوالديه وأمره الاحسان اليهما مؤمنين كانا أوكافرين أما اذا دعواه للإشراك فالمصية متحتمة لان كل حق وان عظم ساقط هنا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ثم قال الى مرجعكم من آمن منكم ومن أشرك فاجازيكم حق جزائـكم وفى ختام هذه الآية فائدتان التنبيه على إن الجزاء الى الله فلا تحدث نفسك مجفومهما لاشراكهما والحض على الثبات في الدين لئلا ينال شر جزاء في الاخري (ومنهم) طلحة بن عبيدالله بن عُمان بن عمرو بن كمب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي القرشي وقد كان عرف من الرهبان ذكر الرسول وصفته فلما دعاء أبوبكر وسمع من رسول الله ما نفسه الله به ورأي الدين متيناً بسيداً عما عليه المرب من المثالب عادر الى الاسلام (وعمن) سبقوا الى الاسلام بِمِهِيثٍ الروى وكان من الموالى وعمار بن ياسرِ العَشَّى وقد قال رضى الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما إبمه الاخسسة أعبد وامرأتان وأبوبكر وكذلك أسلم أبوه أياسر وأمه سُمَيّة (ومن) السابقين الاولين عبدالله بن مسعود

كان يرعى الغنم لبعض مشركى قريش فلها رأي الآيات الباهرة ومايدعو اليه عليه السلام من مكارم الاخلاق ترك عبادة الاوثان ولزم رسول الله وكان رضى اللهعنه كثيرالدخول على الرسول لايحجب ويمشي أمامه وبستره اذا اغتسل ويوقظه اذا نام ويلبسه نعليه اذا قام فاذا جلس أدخلهما في ذراعيــه (ومن السابقين الاولين أبو ذر الغفاري وكان من أعراب البادية فصيحا حلوالحديث ولما يلغه مبعث رسول الله قال لأخيه اركب الى هذا الوادي فاعلملى علم هذا الرجل الذي يزعم انهُ نبي يأتيه الخبر من السماء واسمع من قوله ثم التني فالطلق الاخ حتى قلم مكة وسمع من قول الرسول ثم رجع الى أي ذر فقال: رأيته يأمر بمكارمالآخلاق ويقول كلاما ماهو بالشمر فقال ماشفيتني مماأردت فترود وحل قربة له فها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجدة التمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه المايموفه من كراهة قريش لكل من مخاطب رسول الله حتى اذا أدركه الليــل رآه على فعرف أنه غريب فأضافه عنده ولم يسأل أحدمهما صاحب عن شيء (على قاعدة الصيافة

عند المرب لايسأل الضيف عن سبب قدومه الا بعد ثلاث). فلما أصبح احتمل قربتــه وزاده الى المسجد وظل ذلك اليوم. ولا براه الرسول حتى أمسى فعاد الى مضجمه فر" به على" فقال. أما كالى الرجل أن يعرف منزله الذي أصيف به بالامس فأقامه فذهب معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى اذا . كان اليوم الثالث عاد على مثل ذلك ثم قال له على ألا تحدثني ما الذي أقدمك قال ان أعطيتني عهداً وميثاقا لترشُّذني فعلت. ففعل فأخبره قال فانه حق وهو رسول الله فاذا أصبحت. فاتبعني فالى ان رأيت شيئاً أخافه عليك قت كأني أريق الماء فان مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي ففعل فالطلق يتبعمأ أثره حتى دخل على النبي ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه فقال له النبي ارجع الى قومك فأخبر م حتى يأتيك أمري قال. والذي نفسي بيده لاصرخن بها بين ظهرانيهم فخرج حتى أتى. المسجد فنادى بأعلى صوته أشهدأنا الهالاالله وأن محدار سول الله فقام القوم فضربوه حتي أضجموه وأتى المباس فأكت عليه وقال ويلكم أو لسم تعلمون أنه من غفار وان طريق تجارتكم

الى الشامِعليه فأنقذه منهم شمءاد من الندلتلها فضربوه وثاروا اليه فأكبّ العباس عليه (رواه البخاري)كان رضي الله عنه من أصدق الناس قولا وأزهدهم في الدنيا (ومن) السابقـين سعيد بن زيد المدوي القرشي وزوجه فاطمة بنت الخطاب أخت عمر وأم الفضل لبابة بنت الحارث الهـــــلالية زوج المباس بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث بن عبــد المطلب ابن هاشم ابنُّ يم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة عبدالله بن عبد الاسد المخزوى القرشي ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه أم سلمة وعُمان بن مظعون الجُمَحي القرشي وأخواه قدامةوعبد آلله والارقم بنأبي الإرقم المخزومي القرشي (ومن) السابقين الاولين خالد بن سعيد بن العاص ابن أمية بن عبد شمس الاموي القرشي . كان أبوه سبد . قريش اذا أُعَمَّ لَمْ بِهُمْ قَرْشَى اجلالاً له وَكَانَ صَلَّهُ قَدْرَأَى فِي منامه أنه سيقع في هاوية فأدركه رسولالله وخلصه منها فجاء اليه وقال الام تدعو يا محمد قال أدعوك الى عبادة الله وحسمه لا شريك له وأن تخلم ما أنت عليه من عبادة حجر لا يستم.

ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع والاحسان الى والديك وأن لا تقتل وللكخشية الفقر وأن لا تقرب الفاحشة ما ظهر منها وما بطن وأن لا تقتل نفساً حرّم الله قتلها الا بالحق وأن لا تقرب مال اليتيم الا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد ، وأن توفى الكيل والمنزان بالقسط وأن تعدل في قولك ولو حكمت على نوي قرباك وأن توفي لمن عاهدت فأسلم رضي الله عنه وحيئنذ غضب عليـه أنوه وآذاه حتى منعه القوت فالصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يلزمه ويعيش معه وينسب عن أبيه في ضواحي مكة وأسلم بصده أخوم عمرو ابن سعيد . وهكذا دخل هؤلاء الاشراف في دين الاسلام ولم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف يضرب به أعناقهم حتى يطيعوه صاغرين وليس معه ما يرغّب فيــه حتى يترك هؤلاء العظماء آباءهم وذوي الثروة منهم ويتبعوا الرسول ليأ كلوا من فضل ماله بل كان الكثير منهم واسع التروة أكثرمنه عليه البهلام كابى بكر وعمان وخالدين سميد وغيرج والذين اتبعوه من الموالى اختاروا الاذى والجوع والمشقات مع اتباع الرسول بحيث لو اتبعواً سادتهم لكانوا في هـذه الدنيا أهدأ بالا وأنم عيشة اللهم ليس ذلك الا من هداية الله وسطوع أنوار الدين عليهم حتى أدركوا ما هم عليه من الضلالة وما عليه رسول الله من الهدى

#### ----

# ؎﴿ الجهر بالتبليغ ﴾。-

مضت كل هذه المدة والنبي عليه السلام لا يظهر الدعوة في مجامع قريش العمومية ولم يكن المسلمون يتمكنون من اظهار عبادتهم حذراً من تعصب قريش فكان كل من أراد العبادة ذهب الى شعاب مكة بصلى مستخفياً. ولما دخل في الدين ما يربو على الشلائين وكان من اللازم اجتماع الرسول بهم ليرشده وبعلمهم اختار لذلك دار الارقم بن أبي الارقم وهو يمن ذكر ما اسلامهم ومكث عليه السلام يدعوا سراً حتى زل عليه قوله تعالى في سورة الحجر (قاصدع عما تؤمر وأعرض عن المشركين) فبدل الدعوة سراً بالدعوة جهراً ممثلا أمر ربه واتقاً بوعده ونصره فصيد على الصفا فحل ينادي يا بني

خهر يابني عدي لبطون قريش فجمل الرجل اذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر الخبر فجاء أبولهب من عبد المطلب وقريشاً فقال عليه السلام أرأيتم لوأخبر تكمأن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكمأ كنتم مصدقى الوا نعم ماجر بنا عليك كنبا قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديدفقال أَولَمُ بِهِ مَا لَكُ أَلَمُ ذَا جَمَتنا فَأَنْزِلَ اللهِ فِي شَأْنِهِ ﴿ تَبُّتُ يَدَا أبي لهب وتب ماأغني عنه ماله وماكسب سيصلي نارآ ذات لهب وامرأته عالة الحطب فيجيدها حبل من مسد) والقصد من جمل الحطب المشي بالنميمة لانها كانت تقول على رسول الله الاكاذيب في نوادي النساء. ثم نزل عليه في سورة الشعراء ( وأنذر هشميرتك الاقربين ) وهم بنو هاشم وبنو الطلب وبنونوفل وبنوعبدشمس أولادعبد مناف ( واخفض جناحك للن اتبعث من المؤمنين فان عصوك ) أي العشيرة الاقربون ﴿فَقُلَ انْيُ بِرِيءُ ثُمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ فجمعهم عليه السلام وقال لهم م ان الرائدلايكذب أهلموالله لوكذبت الناس جيماً ماكذبتكم ولوغررت الناس جيماً ماغررتكم والله الذي لااله الاهو اني

رسول الله اليكم خاصة والى الناس كافة والله لتمو تركما تنامون ولتجرون ولتبحسان عما تعماون ولتجرون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا والها لجنة أبدا أولنار أبدا فتكلم القوم كلاما لينا غير عمه أبي لهب الذي كان خصما لدودا فاله قال خدوا على يديه قبسل أن تجتمع عليه العرب فاق أسلمتوه اذا ذلاتم وان منعتموه قتلم فقال أبوطالب والله لنمنعه ما بقينا ثم الصرف الجمع

ولماجهر رسول الله عليه الصلاة والسلام بالدعوة سخرت منه قريش واسهروا به في مجالسهم فكان إذا مر عليهم يقولون هذا ابن أبي كبشة يكام من الساء وهذا غلام عبد المطلب يكام من الساء لا زيدون على ذلك تلا عاب آلمهم وسفه عقولهم وقال لهم والله ياقوم لقد خالف دين أينكم ابر اهيم نارت في رؤسهم حمية الجاهلية غيرة على تلك الآلمة التي كان يبدها آباؤهم فذهبوا الى عمه أبي طالب سيد بني هاشم الذي يعبدها آباؤهم فذهبوا الى عمه أبي طالب سيد بني هاشم الذي ينهم ويينه أويكفه عما يقول فردهم رداً جيسالا فالصرفوة أيينهم ويينه أويكفه عما يقول فردهم رداً جيسالا فالصرفوة

عنه ومضى رسول الله لما بريده لايصده عن مراده شيء غتزايد الأمر وأضمرت قريش الحقد والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحث بمضهم بعضاً على ذلك ثم مشو االى أبي طالب مرة أخرى وقالوا له ان لك سـنّاً وشرفا ومـنزلة منا وانا قد طلبنا منك أن تنهى ابن أخيـك فلم تنهه عنا وانا والله لانصبر على هـ ذا من شتم آباتنا وتسفيه عقولنا وعيب آلهتنا فالهمكانوااذااحتجوا فانتقليدفياستمرارهم علىعدماتباع الحق دمهم المدم استعال عقولهم فما خلقت له قال أمالي في سورة البقرة ( واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليـه آباءنا أولو كان آباؤهم لايسقلون شيئاً ولا مِ تَمَالُوا الى مُ سُورة المَاثُلَة ( وَاذَا قَيْلُ لَهُم تَمَالُوا الى ما أنزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ماوجـ دنا عليــه آباءنا أونوكان آباؤهم لايعلمون شيئاً ولا يهتدون ) وقال في سورة لقهان ( واذا قيل لهم اتبموا ما أنزلاللهقالوا بل نابع ماوجدنا عليـه آباءنا أولوكان الشيطان يدعوهم الى عــداب السمير ﴾ جِقَالَ فِي سُورَةَ الرَّحُرفِ فِي بِيانَ حَجَّهُمُ الدَّاحِضَةُ ( بِل قَالُوا.

انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مهتدون ) ولماشبههم بمن قبلهم من الامم في هذه المقالة الدالة على التعصب والعناد. قال ( قال أولوجئت كم بأهدى مماوجدتم عليه آباءكم قالوا انا بما أرسلتم به كافرون ) فلما تمسكوا بحجة التقليد لأنبأتهم جر ذلك الى وصف آبائهم بعدم العقل وعدم الهداية فواج ذلك أضنامهم وقالوا لأبي طالب اما أن تكفه أوننازله وأياك في ذلك حتى بملك أحدالفريقين ثم انصرفوا فعظم على أبي طالب فراق قومه ولم يطب نفساً مخذلان ان أخيــه فقال له يا ان أخي از القوم جاؤني فقالوالى كذا فأبق على نفسك ولاتحملني من الامر مالا أطيق فظن الرسول ان عمــه خاذله فقال والله ياعم لووضعوا الشمس في بميـني والقمر في يساري على أن أترك هــذا الامر مافعلت حتى يظهره الله أو أهلك دونه ثم بكي وولى فقال أبوطالب أقبل يا ابن أخي فأقبل عليه فقـال اذهب فقل ماأحبيت والله لا أسلمك

- الايذاء كان

ورأى رسول الله من الشركين كثير الاذي وعظيم

الشدة خصوصاً اذا ذهب الى الصلاة عند الييت وكان من أعظمهم أذى لرسول الله جماعة سموا لكثرة أذاهم بالمستهزئين (فأولهم) وأشدهم أبوجهسل عمرو بن هشام بن المفيرة المحزوى القرشي قال يوما يامشر قريش الامحداً قد أتى ما ترون من عيب دينكم وشتم آلهتكم وتسفيه أحلامكم وسب آبائكم اني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر لا أطيق مله فاذا سجد في صـــلاته رضخت به رأسه فأسلموني عندذلك أو امنعوني فليصنع بى بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا له به فلما أصبح أخذحجراكم وصف ثم جلس لرسول الله ينتظره وغدا عليه السلام كما كان ينسدو الى صلاته وقريش في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل فلما سجد عليه السلام احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه حتى اذا دنا منه رجع مهزما منتقماً: لونه من الفزع ورمى حجره من يده فقام اليه رجال من قريش فقالوا مالك يا أبا الحكم قال قمت اليـه لأ فعل ما قلت لكم. فلما دنوت منه عرض لى فحل من الابل والله مارأيت مثله. قط همَّ بي أن يأ كلني فلماذكر ذلكارسول الله قال ذاك جبريل.

ولو دنا لأخـــذه وكان أبو جهل كثيراً ما ينعي الرسول عن صلاته في البيت فقال له مرة بعد أن رآه يصلي ألم أنهك عن هذا فأغلظ له رسول الله القول وهــدَّده فقال أَسْهدني وأنا أكثر أهل الوادي نادما فأنزل الله تهديداً له في آخر سورة. اقرأ (كلا لَئن لم ينته لنسفماً بالناصية فاصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانيـة كلالا تطعه واسجدواقترب) ومن أذيب للرسول ما حكاه عبد الله بن مسعود من رواية البخاري قال كنا مع رسول الله في المسجد وهو يصلي فقال أبو جهل ألا رجلَ يقوم الى فَرَ ث جزور بنى فلان فيلقيه على محمد وهو ساجد فقام عقبة بن أبي مُعَيط بن أبي عرو بن أمية ان عبد شمس وجاء بذلك الفرث فألقاه على الني صلى الله عليه وسلم وهوساجد فلم يقدرأحدمن المسلمين الذين كانوابالسجد على القائه عنه لضعفهم عن مقاومة عدوهم ولم يزل عليه السلام ساجدآ حتى جامت فاطمةبنته فاخذتالقذر ورمته فلإقام دعا على من صنع هذا الصنع القبيح فقال اللهم عليث الملا من قريش وسمى أقواما قال اين مسعود فرأيتهم قتلوا يوم بدر ومما

حصل لرسول الله مع أبي جهل ان هذا ابتاع اجمالا من رجل يقال له الأراشي فطله بأثمانها فياء الرجل مجمع قريش يريد منهم مساعدة على أخذ ماله فدلوه على رسول الله لينصفه من أيجهل استهزاء لما يعلمونه من أفعال ذلكالشقي بالرسول فتوجه الرجل اليه وطلب منه المساعدة على أبي جهل فخرج معه حتى ضرب عليه بابه فقال من هذا قال محمد فخرج منتقماً لونه فقال له الرسول أعط هذا حقه فقال أبوجهــل لاتبرح حتى تأخذه فلم يبرح الرجــل حتى أخـــذدينه فقالت قريش ويلك ياأ باالحكم مارأينا مشل ماصنعت قال ويلكم والله ما هو الا أن ضرب على بابى حتى سمعت صوتاً ملئت منه رعباً وان فوق رأسي فحلامن الابل مارأيت مشله ( ومن جماعة · المستهزئين ) أبولهب بن عبدالمطلب عم رسول الله كان أشد عليه من الاباعد فكان رمى القنر على بابه لانه كان جارا الهفكان الرسول يطرحــه ويقوليا بني عبد مناف أيُّ جوار هذاوكانت تشاركه في قبيح عمله زوجه أم جميــل بنت حرب ابن أمية فكانت كثير آماتسب رسول الله وتمكلم فيه بالنمائم

وخصوصا بعد ان نزل فيها وفي زوجهاسورة أبي لهب (ومن) المستهزئين عقبة بن أبي معيط كان الجار الثاني لرسول اللهوكان يممل معه كأبي لهبصنع مرة وليمة ودعا لها كبراء قريش وفيهم رسول الله فقال عليه السلام والله لا آكل طعامك حتى تؤمن بالله فتشمد فبلغ ذلك أبيَّ من خلف الجمحي القرشي وكان صديقا له فقال ماشئ بلغني عنــك قال لاشئ دخــل منزلى رجــل شريف فأبيأن يأكل طماى حتى أشهدله فاستحييت أن يخرج من يبتى ولم يُظمم فشمهلت له قال أبي وجهى من وجهك حرام ان لقيت محمداً فلم تطأ عنقــه وتنزق في وجهه وتلطم عينه فلما رأي عقبة رسول الله فعل به ذلك فأنزل الله فيه في سورة الفرقان ( ويوم بعضالظالم على يديه يقول اليتني اتخذتمع الرسول سبيلا إويلتي ليتني لم أتخذ فلاما خليلا لقد أضلني عن الذكر بمد اذ جاني وكان الشيطان للانسان خذولا ) ومن أشلماصنعه ذلك الشتي برسول الله مارواه البخاري في صحيحه قال بينما النبي يصلى في حجر الكمبة اذ أقبل عقبة بنأبى معيط فوضع ثوبه فى عنق رسول الله لخنقه

خنقاً شديداً فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ﴿ أَتَقَتَّلُونَ رَجِّلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللهِ وقد جاءكم بالبينات من ربكم » (ومن) جماعة المسهر أين العاصي ان وائل السمى القرشي والدعمرو بن العاص كان شديد العداوة لرسول الله وكان يقول غرَّ محمد أصحابه أن بحيوا بمد الموت والله مايهلكنا الا الدهر فقال الله رداً عليه في دعوا ه. سورة الجاثية (وقالوا ما هي الاحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهروما لهم بذلك من علم ان همالاً يظنون ) وكان عليه دين لخباب من الأرتأحد رجال السلمين فتقاضاه امام فقال العاصي أليس يرعم محمد هذا الذي أنت على دينه ان في الجنة ما يبتني أهلها من ذهب أو فضة أو ثياب أو خدم قاآ حبابٌ بلي قالفاً نظرني الى هــذا اليوم فسأوتى مالا وولداً ﴿ وأقضيك دينك فأنزل الله فيه في سورة مريم «أفرأيت الذي. كفر مآماتنا وقال لأوتين مالا وولدآ اطلع النيب أم اتخــذ عند الرحمن عهداً كلا سنكتب ما يقول وعد له من المذاب مداً وَنُرِثُهُ مَا يَقُولُ ويَأْتَيْنَا فَرْدًا » (وَمَنَ) جَمَاعَةُ المُسْهَرُئِينَ.

الاسود بن عبد يغوث الزهري القرشي من بني زهرة أخوال رسول الله كان اذا رأى أصحاب النبي مقبلين يقول قد جاءكم ماوك الارض استهزاء مهم لأنهم كانوا متقشفين ثيابهم رثة وعيشهمخشن وكان يقول لرسول الله سخرية أماكلت اليوم من السماء (ومنهم) الاسود بن المطلب الاسدي ان عم خدمجــة كان هو وشيمته اذا مرعليهم المسلمون يتغامزون وفيهم نزل في سورة التطفيف ( ان الذين أجرموا كانوا من الذن آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انتلبوا الى أهلهم انقلبوا فكهين واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون ) (ومنهم) الوايد بن المغيرة عم أبي جهل كان من عظماء قريش وفي سمة من العيش سمع القرآن مرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقومه بنى مخزوم والله لقد سمعت من محمد آنةاً كلاما ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجن وان له لحلاوة وان عليه لطِلاوة وان أعــلاه لمثمر وان أسفله لمفدق وانه يعلو وما 'يسلى فقالت قريش صبأ والله الوليــد لتصبأن قريش كلما فقال أبوجهل أناأ كفيكمو. فتوجه وقمداليه

حزيناً وكله عا أحماه فقام فأتام فقال ترعمون أن محمداً مجنون فهل رأيتموه نهوس وتقولون انه كاهن فهل رأيتموه يتكهن وترعمون انه شاعر فهل أيتموه يتعاطى شعرا قط وترعمون انه كذاب فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب فقالوا في كل ذلك اللهم لا شمقالوا فما هو ففكر قليلا شم قال ما هو الا ساحر أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه فارتج النادي فرحاً فأنزل الله في شأن الوليد في سورة المدثر مخاطباً لرسوله ( ذرنى ومن خلقت وحيدا . وجعلت له مالا ممدودا . وينين شهودا. ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد. كلا انه كان لآياتنا عنيدا . سأرهمه صعودا انه فكر وقذَّر . فقتل كيف قدر . ثم قتل كيف قدر . ثم نظر ثم عبس وبسر . ثم أدبر واستكبر فقال ان هذا الاسحر يؤثر المهذا الا قول البشر سأصليه سقر) وأنزل فيه أيضاً في سورة ن ( ولا تطع كل حلاَّف) كثير الحلف وكني بهـذا زاجرا لمن اعتاد الحلف ، (مهين) حقير وأراد به الكذاب لانه حقير في نفسه (مماز) عياب طمان (مشاء بنمم) ينقل الاحاديث للافساد بين الناس (مناع للخير معتد أثيم . عتل ٍ ) غليظ جاف ( بمد ذلك زنيم ) حخيل (أن كان ذا مال وبنين. اذا تتلي عليه آياتنا قال أساطير الاولين. سنسمه على الخرطوم) كناية عن الاذلال والتحقير لان الوجه أكرم عضو والانفأشرف مافيه ولذلك اشتقوا منه كل ما يدل على العظمة كالانفية وهي الحميية فالوسم على أَشرفعضو دليل الاذلال والاهانة (ومن) المستهزئينالنضر ابن الحارث المبدري من بني عبد الداربن قصى كان اذا جلس وسولالله مجلساً للناس يحدثهم ويذكرهم ما أصاب من قبلهم قال . النضر هلموا يامعشر قريش فاني أحسن منه حديثا أنم يحدث عن ملوك فارس وكان يعلم أحاديثهم ويقول ماأحاديث محمد الا أساطير الاولين وفيه نزل في سورة لقمان (ومن الناس من يشتري لهو َ الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزُوا أولئـك لهم عذاب مهـين . واذا تنلي عليه آياتنا ولي مستكبرا كأن لم يسمعها كأن فيأذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم) وكل هؤلاء انتقم الله منهم كما قال أحالي في التنزيل في سورة الحجر (اناكفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله الها

آخر فسوف يعلمون) وقد وضع الله جل ذكره الوعد في صورة الماضى لتحقق من وقوعه لان الآية مكية وهلاك هذه الفئة كان بعد الهجرة فنهم من قتل كأبي جهل والنضر ابن الحارث وعقبة بناً بي معيط ومنهم من ابتلاه الله بأمراض شديدة فهلك منها كأبي لهب والعاص بن وائل والوليد بن المندة

### ۔می اسلام عمزۃ کیہ۔

وكان بعض ايذائهم هذا سبباً لاسلام عمه حزة بنعبد المطلب فقد أدركته الحية عندما عيرته بعض الجوارى بايذاء أبى جهل لابن أخيه فتوجه الى ذلك الشق وغاضبه وسبه وقال كيف تسب محداً وأناعل دينه ثم أنار الله بصيرته ينور اليقين حتى صار من أحسن الناس اسلاما وأشدهم غيرة على السلمين وأقواهم شكيمة على أعداء الدين حتى صمى أسد الله

وكما أوذى الرسول عليه الصلاة والسلام أوذي أصحابه

لاتباعهم له وخصوصا من ليس له عشسيرة تحميه وتردكيد عدوه عنه وكل هــذا الاذيكان حلوا في أعينهم مادام فيــه رضا الله فلم يفتنوا عن دينهم بل ثبتهم الله حتى أتم أمره على أمدمهم وصاروا ملوك الارض بمدأن كانوا مستضعفين فيها كما قال جل ذكره في سورة القصص ( ونريد أن نمن علي الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أثَّة ونجعلهم الوارثين > وقد حقق ما أراد ( ومن ) الذين أوذوا في الله بلال بن رباح كان مملوكا لأمية بن خلف الجمحي القرشي فكان يجمل في عنقه حيلا ويدفعه الى الصبيان يلعبون به وهو يقول أحــد أحد لميشغله ماهو فيه عن توحيد الله وكان أمية مخرج به في وقت الظهيرة في الرمضاء وهي الرمل الشديد الحرارة لووضمت عليه قطمة لحم لنضجت ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له لآنرال هكذا حتى تموت أو تكفر غحمد وتعبداللات والعزى فيقولأحد أحد ممربهأبو بكر يوما فقال يا أميةٌ أما تنتى الله في هذا المسكين حتى. متى تعذيه قال أنت أفسدته فأنقذه مما ترى فاشتراه منه

وأعتقه فأنزل الله فيه وفيأمية في سورة الليل ( فأ نذر تكم مارا تلظى . لا يصلاها الا الاشقى أمية بن خلف (الذي كنب وتولى. وسيجنما الاتقى)الصديق (الذي يؤتي ماله يتزكي وما لأَحد عنده من نعمة تجزي . الا ابتناء وجه ربه الاعلي . ولسوف برضي) بما يعطيه الله في الاخرى جزاء أعماله. وقد نبه الله جل ذكره على أن بذل الصديق ماله في شراء بلال وعتقه لم يكن الا ابتغاء وجسه ربه وكني بهسذا شرفا وفضلا للصديق رضى الله عنمه وأرضاه وقد أعتق غمير بلال جماعة من الارقاء أسلموا فعاقبهم مواليهم (فيمنهم) حمامة أم بلال وعامر بن فهيرة كان يمذب حتى لا يدري ما يقول وأبوفكيهة كان عبدًا لصفوان بن أمية بن خلف (ومنهم) امرأة تسمى : زُنيزةً عذبت في الله حتى عميت فلم يزدها ذلك الا ايمانا وكان . أبو جهــل يقول ألا تعجبون لهؤلاً عواً تباعهم لوكان ما أتي به بحمد خيراً ما سبقونا اليه أفتسبقنا زندرة الى رَشَد فأ نزل الله في سورة الأحقاف (وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرًا ماسبقونا اليــه واذلم يهتدوا به فسيقولون هـــذا إفك

قديم) (وممن) أعتق أبو بكر بعد شرائه أم عنيس كاتأمة لبني زهرة وكان يعذبها الاسود بن عبد يغوث (وممن) عذب فى الله عمار بن ياسر وأخوه وأبوه وأمه كانوا يصـذبون بالنار فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صبرًا آل ياسر فوعدكم الجنة اللم اغفر لآلياسر وقدفعلت أما أبوعماروأمه فماتا تحت المذاب رحمهما الله وأما هو فثقل عليه المذاب فقال بلسانه كلة الكفر فان أباجهل كان يجمل له دروع الحديد في اليوم الصائف ويلبسه إياها فقال المسلمون كفر عمارفقال عليه السلام عمار ملىء ايمانًا من فرقه إلى قدمه وأنزل الله في شأنه استثنامف حكم المرتد فقال جل ذكره فيسورة النحل (من كفر بالله من بعد ايمانه الامن اكره وقابه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم) (وممن) أوذي في الله خباب بن الارت سى فى الجاهلية فاشـــترته أم انمـــار وكان حدادًا وكازالنبي يألفه قبل النبوة فلما شرفه الله بها أسلم خباب فكانت ولاته تمذبه بالنار فتأتى بالحديدة الحاة فتجملها على ظهره ليكفرفلا

غريده ذلك الا اعمانًا وجاء خباب مرة الى رسول الله وهو متوسد برده في ظل الكمية فقال بارسول الله ألا تَذْعُو الله لمنا فقمد عليه السلام محمراً وجهه فقال انه كان من قبلكم لممشط أحدهم بأمشاط الحديد مادون عظمه من لحم وعصب ويوضع المنشار على فرق رأس أحدهم فينشق ما يصرفه ذلك عن دينه وليظهرن الله تعالى هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا مخاف الا الله والذئب على غنمه قال ذلك عليه السلام وهو في هذه الحال الشديدة التي لايتصور فيها أعقل العقلاء وأنبل النبلاءقوة منتظرة أو سعادة مستقبلة اللمم الا أن ذلك وحي يوحي اليــه ثم أنزل الله تعــالى تثبيتاً المؤمنين أول سورة المنكبوت (الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقه فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) (وممن) أوذي في الله أبو بكر إلصديق ولما اشتد عليه الاذي أجم أمره على الهجرة من مكة الىجمة الخبشة فخرج حتى أتى برك النماد

<sup>(</sup>١) موضّع ورا مكة بخمين لَيال بما يلىالبحر وقيل موصعي

فلقيه ان الدُّغنة وهو سيد قبيلة عظيمة اسمها القارة فقال الي. أين ياأبا بكر فقال أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الارض وأعبد ربى فقال ابن الدغنة مثلك ياأبا بكر لا يُخرج انك. تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقزي الضيف وتمين على نوائب الحق فأنا لك جار فارجع واعبد ربك بيلدك. فرجع وارتحل ابن الدغنة معه وطاف في أشراف قريش فقال. لهم أبو بكر لا يخرج مثله أتخرجون رجــــلا يكسب المعوم. ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويمين على نوائب. الحق فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنةوةالوا لهمر أبا بكر فليمب دربه في داره فليصل فيها ما شاء وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن فانا نخشى أن يفبتن نساءنا وأيناءنة فقال ذلك ان الدعنة لأ بي بكر فلبث بذلك يمبدريه في داره. ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ فى غير داره ثم بدا لا بي بكر فابتني مسجدًا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فينقذف. عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منـــه وينظرون اليهـ

أقمى أراضي هجر اه من بالنوت

وكان رجلا بكاء لا علك عينيه اذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أَشراف قريش فأُرسِلوا الى ان الدغنة فقدم عليهم فقالوا انا كنا قد أجرنا أما بكن مجوارك على أن يميد ربه في داره فقد جاوز ذلك فابتني مسجداً بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة· فيه وانا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانأحب أن يقتصر· على أن يسد ربه بفناء داره فعل: وان أبي الا أن يعلن ذلك فسله . أن رد اليك ذمتك فالماقد كرهنا أن نخفرك ولسنامقر بن لأبي بكر الاستملان فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال قد عامت الذي عاقدت لك عليمه فاما أن تقتصر على ذلك واما أن ترجع الى: خمتى فاني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل -حقدت له فقال أبو بكر فاني أُرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله (رواه البخاري) وكان ذلك سبباً لا يصال أذى عظيم الى أَبِي بَكُر رضي الله عنه. وبالجَلقظر يخل أُحدمن المسلمين من أَذية لحقته ولكن كالظائصاعسدى تلقاء ثباتهم وعظيم اعامهم فأمهم المسلموا لغرض دنيوي يرجون حصوله فيسهل ارجاعهم ولكن وفقهم الله لادراك حقيقة الاعان فرأوا كل شيء دونه سهلا

ولما رأى كفار قريش أن ذلك الاذى لم مجدهم نفعاً بل كلا زادوا المسلمين أذى ازداد يقينهم اجتمعوا للشورى فيأ يينهم فقال لهم عتبة بنريعة العبشمي من بني عبد شمس بنعبد مناف وكان سيدًا مطاعًا في قومه يامشر قريش ألا أقوم لحمد فأكله وأعرض عليه أموراعله يقبل بمضها فنعطيه الاهاويكف عنا فقالوا ىاأبا الوليد فقراليه فكامه فذهب الدرسول التهوهو يصلى فيالمسجد وقال ياائن أخي انك منا حيث قد علمت من خيارنا حسباً ونسباً وانك قد أتيت قومك بأمر عظم فرقت به جماعتهم وسفهت أحلامهم وعبت آلهتهم ودينهم وكفرت من مضيمن آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها. لعلك تقبل منها بعضها فقال عليه السلام قل ياأ باالوليد اسمم: فقال ماان أخي ان كنت تريد عاجئت به من هذا الامر مالا جمنا لك من أموالنا حتى بَكون أكثرنا مالا وانكنت. تريد شرفا سوّدناك علينا حتى لانقطعأمو ٓ احونك وانكنت. تريد ملكا ملكناك علينا وانكان هدذا الذي بأتسك رثيا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب و بذلنا فيه أموالنا حتى نبر ثك منه فانه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوي فقال عليه السلام لقد فرغت يا أبا الوليد قال نم قال فاسمع بنى فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أول سورة فصلت

( بسم الله الرحمن الرحيم حمَّ تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آماته قرآنا عربياً لقوم يعلمون بشيراً ونذبراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون . وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا اليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون قل انمـــا أنا بشر مثلــكم يوحىالى أنما الهــكم إله واحد فاستقيموا اليه واستنفروه وويل للمشركين . الذين لا لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون . ان الذين آمنو ا وعماو ال الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أثنكم لتكفرون بالذي. خلق الارض في نومين وتجمُّلون له أنداداً ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتهافي. أربعة أيامسواء لاسائلين. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرضائتيا طوعاً أوكرها قالتا أتينا طائمين. فقضاهن

سبع سمواتف يومين وأوحى في كل ساء أمرها وزينا السماء الدُّنيا بمصاييح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فانأعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود اذجاءتهم الرسل من بين أيديهــم ومن خلفهم ألاً تمبدوا الاالله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فانا بما أرسلتم به كافرون) فأمسك عتبة بفيه وناشده الرحم أن يكف عن ذلك فلما رجع عتبة سألوه فقال والله لقدسمعت قولاماسمت مثلهقط واللهماهو بالشعر ولا بالكهانة ولا بالسحر يامشر قريش أطيموني فاجملوها لى خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله ليكونن لكلامه الذي سمعت نبأ فان تصبه العرب فقد كُفيتموه بغيركم وان يظهر على العرب فعزه عزكم فقالوا لقد سحرك محمد فقال هـ ذا رأيي (ثم) عرضوا عليه بمـ د ذلك أن يشاركهم في عبادتهم ويشاركونه في عبادته فأنزل الله في ذلك (قل يا أيها الكافرون لا أعبــد ما تسبـدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ماعبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد . لكم . دينكم ولي دين) فلا تتوهموا أني أجيبكم لطلبكم من الاشراك

بالله فأيسوا منــه وطلبوا بعــد ذلك أن ينزع من القرآن ما بنيظهم من ذم الاوثان والوعيد الشديد فيأتي بقرآن غيره أو يدًا فأنزل الله جواما لهم في سورة يونس (قل ما يكون لي أن أبدلهُ من تلقاء نفسي ان أتبع الاما يوحى الى ) . وقــد حصل له مع كفار قريش نادرة تكون لمن استهان بالضعيف كمصباح يستضئ به وهي انه بينما الرسول عليه السلام مع كبراء قريش وأشرافهم يتألفهم ويعرض عليهم القرآن وما جاء به من الدين اذ أقبل عليه عبد الله ابن أم مكتوم الاعمى وهو ممن أسلموا قمديما والنبي مشتغل بالقوم وقد لتي منهم مؤانسة حتى طمع فى اسلامهم فقال له عبد الله يارسول الله علمني مما علمك الله وأكثر عليه القول فشق ذلك على الرسول وكره قطعه لكلامه وخاف عليه السلامأن يكون التفاته لذلك المسكين ينفر عنه قلب أواثك الاشراف فأعرض عنه فعاتبه الله على ذلك بقوله أول سورة عبس (عبس وتولى أن جاءه الاعمى. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. • أما من استغنى . فأنت له تصدَّي . وما عليك ألا بزكي

وأما من جال يسمى . وهو يخشى . فأنت عنه تلهى ) فما عبس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدها فى وجه فقير وكان. اذا أقبل عليمه عبد الله ابن أم مكتوم يقول له مرحبا بمن عاتبنى فيه ربى

ولما رأى المشركون أن هـ ذه المطالب التي يعرضونها لاتقبــل منهم أرادوا أن يدخلوا من ماب آخر وهو تمصن الرسول بطلب الآيات فاجتمعوا وقالوا يامحمدان كنتصادقا فأرنآآية نطلبها منك وهي أن تشق لنا القمر فرقتين فأعطاه الله هذه المجزة وانشق القمرفرقتين فقال رسول اللهاشيدوا وهـ نمه القصة رواها عبد الله بن مسعود وهو من السابقين الاولين رويت عنه من طرق كثيرة ورواها عبد الله نءباس وغيره ورواها عنهم جمع غزير حتي صار الحديثكالمتواتروقد ذكرها القرآن الكرمف قوله تمالىأولسورةالقمر (اقتربت. الساعةوانشقالقمر ) فحيها رأى الماندون هذه الآية الكبرى: قال بمضهم لقد سحركم ابن أبي كبشة فأنزل الله فيهم (وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) ثم سألوا الرسول

بعد ذلك آيات لا يقصدون بذلك الا التعنت والعناد فمها ان قالوا كما في سورة الاسراء (لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعاً . أو تكون لك جنــة من نخيل وعنب نتفجر · الأبهار خلالها تفجيراً أو تسقط السهاء كما زعمت علينا كسفاً أو تأتى بالله والملائكة قبيلا . أو يكون لك يبت من زخرف أوترق في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباتقرؤه ). ولم يجبهم الله الا بقوله (قل سبحان ربي هـل كنت الا بشرآ رسولا) لان الله علم ما تكنه جوانحهم من التعصب والمناد فلا يؤمنون مهما جأءهم من البينات كما قال جل ذكره فى سورة الانعام (وما يشــعركم أنها اذا جامت لا يومنون ﴾ وكيف يرجى الخيرممن ةالواكهافي سورة الانفال ( الليمان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتتنا بعذاب أليم) ولم يقولوا ان كان هذاهو الحق من عندك فاهدنااليه وهذه سنة من سنن الانبياء اذا رأوا من طلاب الآمات عناداً والهم يطلبونها تعجيزاً لايسألون الله انفاذ هذه الآمات كيلا يحل بقومهم الهلاك كماحصل لعاد وتمود وغيرهم وهذاهو المراح

من قوله تمالى في سورة الاسراء (ومامنعنا أن نرسل بالآيات الا أن كذب بها الاولون) وقدحسل المسيح عليه السلاماً نه الوقف أمام هيردوس طلب منه آيةظم يجبهالىطلبه فلمارأى ذلك سخر منه ورده الى عدوه يبلاطس بعدأنكان يأسف عليه ويتمني لقاءه وذلك مذكور في الاصحاح الثالث والعشرين من انجيل لوقا (هذا) ولما رأى المشركون ضعفهم عن مقاومة المسلمين بالبرهان تحوالوا الى سياسة القوة التي اختارها قوم ابراهيم عندما عجزوا عنه حيث (قالوا حرقوه والصروا الحتكم )كما في سورة الانساء أما هؤلاء فازدادوا بالاذي على كل من أسلم رجاء صدهم عن اتباع الرسول عليه السلام ولم يتركوا بابا الا ولجوه فقال عليه السلاملاصحابه تفرقوا في الارض فان الله سيجمعكم فسألوه عن الوجه فأشار الى الحاشة

🏎 🎉 هجرة الحبشة الاولى 🐒 –

 مكة وعدة أصحابها عشرة رجال وخمس نسوة وهم عبان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله وأبو سلمة وزوجه أمسلمة وأخوه لأمه أبو سبرة بن أبى رهم وزوجه أم كلثوم وعامر ابن ربيعة وزوجه سهلة بنت سهيل وعبدالرهن بن عوف وعمان بن مظمون ومصب بن عمير وسهيل بن البيضاء والزير بن العوام وجلهم من قريش وكان عليهم فيا روى ابن هشام عمان بن مظمون فساروا على بركة الله ولما انتهوا الى البحر استأجروا سفينة أوصلتهم الى تمقصدهم فأقاموا آمنين من أذى يلحق بهم من المشركين ولم يبق مع النبي عليه السلام الا القليل.

# ن اسلام عمر ا

وفى ذلك الوقت أسلم الشهم الهام عمر بن الخطاب المدوي القرشي بعد ماكان عليه من كراهية المسلمين وشدة أذاهم. قالت ليلى احدى المهاجرت لارض الحبشة مع زوجها كان عمر بن الخطاب من أشدالناس علينافي اسلامنا فلهاركبت جميري أريد أن أتوجه الى ارض الحبشة اذاانابه فقال لى الى ان يا أم عبد الله فقالت قد آذيتمونا في دينتا نذهب في أرض الله حيث لانؤذي فقال صحبكم الله فلما جاء زوجي عامر اخبرته يما رأيت من رقة عمر فقال ترجين أن يسلم والله لايسلم حتى يسلم حمار الخطاب وذلك لماكان يراه من قسوته وشدته على المسلمين ولكن حصلت له بركة دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم فانهُ قال قبيل اسلامه الهم أعزَّ الاسلام بعمر وكان اسلامه في دار الارقم بن أبي الارقم التي كان المسلمون يجتمعون غيها وقد حقق الله بأسلامه مارجاه عليه السلام فقد قال عبد الله بن مسمود من رواية البخاري (مازلنا أعزةمنذ أسلم عمر) فانه طلب من رسول الله ان يعلن صلاته في المسجد ففعل وقد أدرك الكفاركآبة شديدة حينا رأواعمر أسلم وكانواقد أرادوا قتله حتى اجتمع جمع منهم حول داره ينتظرونه فجاء الماص بن واثل السهمي وهو من بني سهم حلفاء بني عدي هُوم عمر وعليه حلة حِنْزة وقيص مَكْفُوف بحرس فقال لعمر ما ىالك فقال زعم قومكِ انهم سيقتلونني أَنَّ أسلمت قال لا سبيل اليك فأنا للتجار فأمن عمر وخرج العاص فوجد الناس قد سال بهم الوادي فقال أين تريدون قالوا تريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ قال لا سبيل اليه فرجع الناس من حث أتوا

## ــمير رجوع مهاجري الحبشة 🎎 –

وبعد ثلاثة أشهر من خروج مهاجري الحبشة رجعوا الى مكة حيث لا تتسر لهم الاقامة فيها لابهم قلياو العدد وفي الكثرة بعض الانس واضف الى ذلك أنهم أشراف قريش ومعهم نساؤهم وهؤلاء لا يطيب لهم عيش في دار غربة مهذه الحالة

وقد أولع بعض المؤرخين محكاية بجماوتها سبباً فى رجوع مهاجري الحبشة وهي أنه بلغهم اسلام قومهم حيماً قرأ عليهم الرسول سورة النجم وتكام فيها كلاما حسناً عن آلهتهم حيث قال بمد ( أفرأيتم اللات والعزى . ومناة الثالثة الأخرى ) تلك الغرانيق (جمع غرفوق وهي الطيور ويراد

ِ بِهَا اللَّاكُمَّ ) العلى وانشفاعتهن لترتجى فسجدوا اعظاما لذلك وفرحا وهذا مممالا تجوز روايته الاعلى قليلي الادراك الذين ينقلون كل ما وجدوه غير متثبتين من صحته وها نحن نسوق لكأدلة النقل والعقل على بطلان ما ذكر . أما الحديث فسنده ومتنه قلقان فالسند قال فيه القاضي عياض فىالشفاء لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم وأما المتن فليس أصحاب رسول الله ولا المشركون مجانين حتى يسمعوا مدحا أثناء هم ويجوز ذلك عليهم فبعدذ كرالاصنام قال انهى الاأسماء . سميتموها أنتم وآباؤكم ماأنزل الله بها من سلطان) فالكلام غير منتظم ولوكان ذلك قدحصل لاتخذه الكفار عليه حجة يحاجونه بها وقت الخصام وهم من نعرفهم منالمناد فيما ليس فيه أدنى حجة فكيف مِذه وليس ذلك القيل أقل من تحويل القبلة الى الكعبة وهذا قالوا فيه ماقالوا حتى سماهم الله سفهاء وأنزل فيهم في سورة البقرة (سيقول السيفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ) ولكن لم يسمع عن أي واحدمن رجالاتهم والمتصدرين للمنادمنهم ان قال مالك

ذممت آلمتنا بعد أن مدحتها وكان ذلك أولى لهم من تجريد السيوف ومذل مهج الرجال على أن المؤرخين الذين ينقلون هذه العيارة ومجعلونها سبباً لرجوع مهاجري الحبشة يقولون أثناء كلامهم انالهجرة كانت فيرجب والرجوع كان في شوال ونزول سورة النجم كان في رمضان فالمدة بين نزول السورة ورجوع المهاجرين شهر واحمد والتأمل أدنى تأمل يرى أن الشمر كان لا يكني في ذاك الزمن للذهاب من مكم الى الحبشة والاياب منها لانه لم يكن اذ ذاك مراكب بخارية تسهل السير في البحر ولا تلغراف يوصل خبر اسلامقريش لمن بالحبشة فلا غرابة بمد ذلك أن قلنا أن هذه الخرافة من موضوعات أهل الاهواء الذين ابتلى الله بهمهذا الدين ولكن الحدالله فقد من علينا محفظ كتابنا الجيد الذي يحكم يبنناويين كل مفتركذاب فغي السورة نفسها (وما ينطق عن الهوى) والذي يلقيه الشيطان من أقبح ما يروى فَكيف يقوله عليــه السلام أو يجري على لسانه مما يثبت الشكوك في الوحى الامر الذي يريده السفهاء رد الله كيدهم في نحرهم . والذي ورد

في الصحيح في موضوع هـ ذا السجود ما رواه عبـ د الله من مسعود أزاانني عليه السلام قرأ والنجم فسجد وسجدمن كان معه الارجار أُخذ كفاً من حصى وضعه على جبهته وقال يَكْفَيْنِي هَــٰذَا فَرَأَيْتِهُ فَتَلَ بِمَـٰدَكَافُوا ۖ وَلِيسٍ فِي هَذَا الْحَدَيْثُ أدنى دلالة على أن الذين سجدوا معه هم مشركون بل الذي غيده قولهفرأ يتهقتل بمدكافرا أنهكان مسلما ثمرأيته ارتدوهذا ما حصل من بعض ضعاف القاوب الذين لم يتحملوا الاذي فَكَفُرُوا مِنهِم عَلَى بِنَأْمِيةً بِنْخَلْف. (هذا) وَلَمَّا رَجِعُ مِهَاجِرُو الحبشة الى مكمّ لم يتمكن من الدخول اليها الامن وجــدله مجيراً فدخل أبو سامة في جوار خاله أبي طالب ودخل عثمان ابن مظعون في جوار الوليد بن المفيرة وقد رد عليــه جواره حيثًا رأى ما صنعه بالمسلمين فلم ير أن يكون. وتاحا واخوانه بعذىون

#### - ع ﴿ كتابة الصحيفة ﴿

ولما ضاقت الحيل بكفار قريش عرضوا على بني عبد مناف

الذين منهم الرسول عليه السلام دية مضاعفة ويسلمونه فأموا عليهم ذلك ثم عرضوا على أبي طالب أن يعطوه سيداً من شبانهم يتبناه ويسلم اليهم ابن أخيمه فقال مجبالكم تعطوني ابُّكُم أغذوه لِكُمُ وأُعطيكُم ابني تقتلونه فلما رأواذلك أجمعوا أمرهم على منابذة بنى هاشم وبنى المطلب ولدى عبـــــــ مناف واخراجهم من مكم والتضيق عليهم فلا يبيعونهم شيئا ولا يبتاعون منهم حتى بسلموا محمدآ للقنــل وكتبوا بذلك صحيفة وضعوها في جوف الكعبة فانحازبنو هاشم بسبب ذلك في شعب أبي طالب ودخــل معهم بنو المطلب سواء في ذلك مسلمهم وكافرهم ماعدا أبالهب فانه كان مع قريش وانخم لل عنهم بنو عميهم عبد شمس ونوفل ابنى عبد مناف فجهد القوم حتى كانوا يأكلونورق الشجر وكان أعداؤهم يمنعون التجاز من مبايعتهم وفي مقدمة المانمين أبو لهب

وبفد دخول الرسول وقومه الشعب أمرجميع المسلمين

<sup>-</sup>عكر هجرة الحبشة الثانية كره-

أن يهاجروا للحبشةحتي يساعدوإبعضهم على الاغتراب فهاجر معظمهم وكانوا نحوثلاثة وعانين رجلا وتماني عشرة امرأة وكان من الرجال جعفر مناً بي طالب وزوجه أسماء بنت عميس والمقداد من الاسود وعبدالله من مسعود وعيد الله منجحش وامرأته أم حيبية بنت أبي سفيان وتوجه لهم الذبن أسلموا من جهة المين وهم الاشعريون أبو موسى وبنو عمه ولما رأت قريش ذلك أرسلت في أثرج عمروبن الماص وعَمارة بن الوليد بهدايا الى النجاشي ليسلم المسلمين فرجما شر رجمة ولم ينالا من النجاشي الا اهانة لما خاطبوه به من اخفار ذمنــه في قوم ` لاذوابه اما بنو هاشم فكثوا في الشعب قريبا من ثلاث سنوات في شدة الجهد والبلاء لايصلهم شي من الطعام الاخفية

#### ـــــ تقض الصحيفة ﷺ-

وقد قام خمسة من أشراف قريش يطالبون بنقض هذه الصحيفة الظالمة وهم هشام بن عمرومن الحارث العامري وهو أعظمهم في ذلك بلاء وزهير من أبي أمية المخزوى ابن عمة الرسول عاتكةوالمطعم بنُّعدىالنوفليوأبوالبَّخَتْرى بن هشام الاسدى وزمعة بن الاسود الاسدى واتفقوا على ذلك ليلا فلما أصبحوا غدا زهير وعليه حلة فطاف بالبيت ثم أقبل على الناس فقال يا أهـل مكم أنا كل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشبم والمطلب هلكي لايبيمون ولايبتاعون والله لا أقمد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة القاطعة فقال أبو جهل كذبت فقالزمة لابي جهلأنت والله أكنبمارضينا كتابتهاحين كُتِبَتَ فقالاً بو البخترى صدق زمعة وقال المطعم بن عدي صدقهًا وكذب من قال غير ذلك وصدق على ما قيسل هشام ابن عمرو فقام اليها المطعم بن عدى فشقها وكانت الارضة قد أكاتها فلم يبق فيها الامافيه اسم الله وقد أخبر النبي عليــه السلام عُمَّةُ أبا طالب بذلك قبل أن يُفعل ماذكر فخرج القوم الى مساكنهم بعد عده الشدة

۔۔ﷺ وفود نجران ﷺ⊸

وقد وفد على الرسول بعد الخروجمن الشعب وفد من

نصارى نجران بلنهم خبره من مهاجري الحبشة فسارعوا بالقدوم عليه حتىيروا صفاته معماذكر منها فىكتبهم وكانوا عشرين رجــلاً أوقريا من ذلك فقرأ عليهــم القرآن فآمنوا كلهم فقال لهم أبوجهل مارأينا ركبا أحمق منكم أرسلكم قومكم تعلمون خبر هذا الرجل فصبأتم فقالوا سألام عليكم لانجاهُلكم الكم ما أنتمعليه ولنا مااخترناه فانزل الله في ذلك في سورة القصص ( الذين آتيناهم الكتاب من قبــله هم مه يؤمنون واذا يتلى عليهم قالوا آمنا بهانهُ الحقمن ربنا اناكنا من قبله مسلمين أولئـك يؤتون أجرهم مرتـين بمــا صبروا ويدرؤن بالحسنة السيئة ومما رزقناه ينفقون واذا سمعوااللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتني الجاهلين) وقــدكان أهــل مكة حيثًا عجزوا عن أمر رسول الله ولم يتمكنوا منمقارعة الحجةبالحجة رموهبالسحر مرة وبالكذب أخرى وبالجنون طوراً وبالكهانة تارة كل ذلك شأن العاجز المعاند الذي لايستحي لمزيدعناده أن يقول ( اللم انكان هذا هو الحق من عنــدك فأمطر علينا حجارة

## من السهاء أو ائتنا بعداب أليم)

## 

وبعد خروجه عليــه السلام من الشعب بقليل وقبــل الهجرة بثلاث سنين توفيت خدبجة بنت خويلد زوجه رضي الله عنها كان عليه السلام كثيراً ما يذكرها ويترحم عليهاولا غرابة فهي أول نفس زكية صدقت رسول الله فيما جاء به عن ربه وقد جاءمنها بأولاده كلهم ماعدا ابراهيم فنها زينب وهي أكبر بناته تزوجها في الجاهلية أنو العاص مَن الربيع وأعقب منها أمامةِ التي تَروجها على بن أبي طالب بعـــد وَفَاةً فاطمة ومنها رقية وأم كاثوم تزوجهما عثمان الاولى بمكة قبل الهجرة وهاجر مها الى الحبشة والثانية بالمدينة بصدأن ماتت أختها ومنها فاطمة وهي أصغر بناته تزوجها على بن أبي طالب وقد جاءت خديجة بأولاد توفوا صناراً ولم يمش بمد رسول الله من أولاده الا فاطمة عاشت بعـده قليلا ولما توفيت خديجة حزن عليها رسول الله حزناً شديداً لما كانت عليه من الرقة لرسول الله ومحاجزة الكفار عنه لما لهما من الجاه في عشيرتها بنى زهرة ومنها القاسم وكان به يكنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله الملقب بالطيب والطاهر

۔ﷺ زواج سودۃ ﴾⊸

وعقد عليه السلام في الشهر الذي ماتت فيه خديجة على سودة بنت زمعة العامرية القرشية بعد أن توفى عنها زوجها وابن عمها السكران بن عمرو وقد كانت آمنت بالله وبرسوله وخالفت أقاربها وبني عمها وهاجرت مع زوجها الى الحبشة في المرة الثانية خوف الفتنة وعقب رجوعه من هجرته توفى عنها فلم يكن ثم أجمل مما صنعه الرسول بزوج رجل آمن به ولو تركت لقومها مع ما هم عليه من الغلظة وكراهة الاسلام لفتنوها وكرم نسمها في قومها يمنها من التزوج برجل أقل منها في قومها يمنها من التروج برجل أقل منها نسباً وشرفا

-∞هر زواج عائشة رضىالله عنها ﷺ-وبعد ذلك بشهر عقد على عائشُة بنت صدّيةه أبى بكر

وهي لا تتجاوز السابسة من عمرها ولم يتزوج عليه السلام بكرآ غيرها ودخلعليها بالمدينة أماسودة فدحل عليها بمكة وبعد وفاة خدىجة بنحو شهر توفى عمه أبو طالب الذي كان يمنعه من أذى أعدائه ومع أنه كان لا يكذب رسول الله فيها جاء به بل بمتقد صدقه لم ينطق بالشهادتين مخير آخر لحظة من حياته وفيمه نزل في سورة القصص (انك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين) ولكن لأعماله العظيمة التي عملها مع رسول الله ترجو أن يخفف عنـه وعدم اســــلامه بل هو وغالب أقارب الرسول فيــه من الحكمة ما لا يخنى فأنهم لو بادروا باتباعــه لقيل قوم يطلبون سيادة وفخراً ليسا لهم فجاؤا مهـذا الامر المفترى ولكن لما رأى المعاندون أن متبعيه هم الغرباء عنسه الذين ليسوا من عشيرته بل من أعدامًا أحياناً كممان بن عفان من بني أميـة لم يكن عنــ دهم أدنى حجة يقيمونها اللم الا دعاويهمالكاذبة التيكانوا يتمسكون ماحيما تصدعهمالحجة من قولهم ساحر يفرق بين المرء وزوجــه وكاهن يتكهن بالنيب وقد سمى رسول الله هذا العام الذي فقد فيه زوجه وعمه عام الحزن ولما مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله ما لم يمكنها نيله فى حياة أبي طالب واشتد الامر عليه حتى كانوا ينثرون التراب على رأسه وهو سائر ويضعون أوساخ الشاة عليه فى صلاته وتملقت به كفار قريش مرة يتجاذبونه ويقولون له أنت الذي تريد أن تجمل الآلمة الها واحداً فا تقدم أحد من المسلمين حتى يخلصه منهم لما هم عليه من الضف الا أبو بكر فانه تقدم وقال أتقتلون رجلا ان يغول ربي الله

#### ــمى هجرة الطائف ڰڿ⊸

فلارأى عليه السلام استهانة قريش به أراد أن يتوجه الى ثقيف بالطائف (١) يرجو منهم نصرته على قومه ومساعدته حتى يتمم أمر ربه لانهم أقرب الناس الى مكة وله فيهم خؤولة فأن أم هاشم بن عبد مناف عاتكة السلمية من بني سليم بن

<sup>(</sup>١) بلد في الجنوب الشرقي من مَكة

منصور وهم حلفاء تقيف فلم توجبه البهم ومعهُ مولاه زيد إن حارثة قابل رؤساءهم وكانوا ثلاثة عبـ ياليـل ومسعود وحبيب أولاد عمرو بنعمير الثقتي فعرض عليهم نصرتهحتي يؤدي دعوته فردوا عليه ردا قبيحا ولم يرمنهم خيراوحينذاك طلب منهم أن لابشيموا ذلك عنه كيلاً تعلم قريش فيشتد أذاهم لانه استمان عليهم بأعدابهم فلم تفعل تقيف مارجاه منهم عليه السلام بل أرسلواسفهاءهم وغلمامهم يقفون فوجهه في الطريق وبرمونهُ بالحجارة حتى أدموا عقبه وكان زيد بن حارثة يدرأ عنه الى أن انتهى الى شجرة كرم واستظل مها وكانت بجوار بستان لعتبة وشيبة ابني ربيعة وهمامن أعدائه وكأناف البستان فكره رسول الله مكانهما فدعا اللهقائلا ( اللهم اني أشكواليك ضف قوتى وهو ًا نِي على الناس ما أرجم الراحمين أنت رب الستضعفين وأنت ربي الى من تكانى ان لم يكن بك غضب على فلا أبالى ) فلها رآه ابنا ربيعة رقا له وأرسلا اليه بقطف من المنب مع مولى لهم انصراني اسمه عدّاس فلما ابتدأرسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل قال ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فقال عدَّاس هذا الكلام ما يقوله أهـل هـذه البلاد فقال الصالح بونس بن متى قال وما عاملك يبونس فقرأ له من القرآن ما فيه قصة يونس فلما سمع ذلك عدَّاس أسلم . وأنى جبريل مرسالة من اللهجل ذكرهوقال انالله أمرني أزأطيعك في قومك لما صنعوه ممك فقال عليه السلام اللم اهد قومي فأنهم لايملمون فقال جيريل صدق من سمال الرؤف الرحم. ولما كان سخلة وفد عليـه نفر من الجن بستمعون القرآن فلما سمعوه أنصتوا له ورجعوا الى قومهم منذرين وابلغوهم خبر رسول الله وفيهم نزل فيسورة الاحقاف( واذ صرفنا اليك نفرآمن الجن يستمعون القرآن فلما حضرو دقالوا أنصتوا فلما قضيَ ولوا الى قومهم منذرين . قالوا ياقومنا انا سمعنا كتابا انزلَ من بعد موسى مصدقًا لما بين يديه مهدي الى الحقوالي

 <sup>(</sup>١) بلد على شاطي وجهة وهي آخر ماينتهي اليه العرق وامامها مدينة الموصل

طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به ينفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم . ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين) وقد قصالله قصة الجن بعبارة أطول في سورة سميت باسمهم أولها (قل أوحى الى أنه استمع نفر من الجن فقالوا انا سممنا قرآنا عجباً يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً)

## ﴿ الاحتماء بالمطعم بن عدي ﴾

ولما رجع عليه السلام من الطائف هكذا لم يتمكن من دخوله مكة لما علمه كفار قريش من أنه توجه الى الطائف يستنصر بأهليها عليهم فأرسل عليه السلام الى المطمم بن عدي ابن نوفل بن عبد مناف يخبره أنه سيدخل مكة فى جواره فأجاب الى ذلك وتسلح هو وبنوه وتوجهوا مع رسول الله الى المطاف فقال له بعض المشركين أمجير أنت أم تابع فقال بل مجير قالوا اذا لا تخفر ذمتك

#### ﴿ وفد دوس كم

وقدم على رسول الله وهو بمكة الطفيل بن عمر والدوسى من قبيلة دوس عشيرة أبي هريرة الصحابي الشهير وكان الطفيل شريفاً في قومه شاعراً نبيلا فلما قرأ عليه القرآن أسلم فقال له رسول الله اذهب الى قومك فادعهم الى الاسلام ودعا لهم رسول الله فقال اللم اهد دوسا فتوجه اليهم الطفيل ودناه فامن بدعوته كثير منهم وستأتى وفادته على الرسول مرة أنية بقومه في المدينة

## ﴿ الاسراء والمراج ﴾

وقبل الحجرة أكرمه الله بالاسراء والمعراج أما الاسراء نهو توجيدا يلا الى يت المقدس بايلياء ورجوعه من ليلته وأما المراج فهو صعوده الى العالم العادي وقد قال جمهور أهل السنة ان الله كان بجسمه الشريف وكانت عائشة رضى الله عنها تمنع رؤية رسول الله و تقول من قال ان محمداً رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله عالى نارا.

سورة الاسراء (سبحان الذي أسرى بعبده ليلامن السحد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آماتنا انه هو السميع البصير ) وأما المراج فقد ورد في صحيح السنة وأصح أحاديثه مارواه الشيخان وتقلهالقاضي عياض في شفائه عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت بالبراق وهو دابة فوق الحار ودون البغسل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى أتيت بيت القدس فربطته بالحلقة التي تربط بها الانبياء ثم دخلت المسجد فصلیت فیمه رکمتین ثم خرجت فانانی جبریل باناء من خمر واناء من ابن فاخترت الابن فقال جبريل اخترت الفطرة ثم عرج بنا الى الماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن ممك قال محمد قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه فنتـ إنا ذاذا أنا بآدم فرحب بى ودعا لى بخير ثم عرج بنــا الى السياء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ودن ممك قال محبِّد قيل وقد بعث اليه قال قد بعثِ اليه فقت لنا ذاذا أمّا بابن الخالة يحير وعيسى ابن مريح فرحبا بى

ودعوا لي يخير ثم عرج ينا الى السهاء الثالثةفذكر مثل الاول ففتح لنا واذا أنا يبوسف واذا هو قــد أعطى شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا الى السماء الرابسة وذكر مثله فاذا أنا بادريس فرحب بي ودعا لي بخـير قال تعالى في سورةمريم ( ورفعناهمكانا علياً ) ثم عرج بنا الى السهاءالخامسة فذكر مثلهفاذا أنا لهاروزفرحب بی ودعالی بخیر ثم عرج بنا الى السياء السادسةفذكر مثله فاذا أناعوسي فرحب بي ودعالي يخير ثم عرج بناالي السماءالسابعة فذكر مثله فاذا أنابابراهم مسندا ظهره الى البيتالممور واذاهو يدخله كل يومسبعون فاذا أوراقيا كآذان الفيلة واذا تمرها كالقلال فلما غشيها من أمر ربي ما غشيها تنيرت فا أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى الله ألى ما أوحى ففرض على وعلى مافرض ربك على أمنك قلت خمسين صلاة قال ارجع الى ربك فسله التخفيف فان أمتك لايطيقون ذللكفاني قدبلوت

يني اسرائيل قبلك وخبرتهم قال فرجعتالي ربيوقلت ياريي خفف عن أستى فحط عنى خمساً فرجعت الى موسى فقلت حط عني خمساً قال أن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع الى ربك فسله التخفيف قال فلم أزل أرجع بين ربي تمالي وبين موسى حتى قالسبحانه يامحمد أنهن خمس صاوات كل يوم وليلة لكل خلاة عشر نتلك خمسون صلاة ومن همّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم محسنة فعملها كتبتله عشراً ومن هر بسيئة فلم يعملها لمركمت للمشيئاً ومنهم بسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة قال فنرلت حتى انتهيت الى موسى فأخبرته خمال ارجع الى ربك فسله التخفيف فقلت قد رجست الىرى حتى استحييت منه . ثم رجع عليه السلام من ليلته فلما أصبح غدا الى ناديقريش فجاء اليه أبو جهل بن هشام فحدثه رسول الله صلى الله عليه وسيلم بما جرى له فقال أبوجهل يا بني كسب ابن لوئي هلموا, فأقبل عليه كفار قريش فأخبرهم الرسول الخبر فصاروا بيزمجفق وواضع يدعلىرأسه تعجباً وانكارا بوارتد ناس ممن كان آمن به من ضعاف القاوب وسعى رجال الى أبي بكر فقال ان كان قال ذلك لقد صدق قالوا أتصدقه على ذلك قال انى لا مسدقه على أبعد من ذلك فسمى من ذلك اليوم صديقاً ثم قام الكفار يمتحنون رسول الله فسألوه نمت بيت المقدس وفيهم رجال رأوه أما رسول الله فلم يكن رآه قبل ذلك فجــٰـلاه الله له فصار يصفه لهم بابا بابا ومُوضماً موضماً فقالوا أما النعت فقد أصاب فأخبرنا عن عيرنا وكانت لهم عير قادمة من الشام فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالها وقال تقلم يوم كذامع طاوع الشمس يقدمها جمل أورك فخرجوا يشتدُونَ ذلك آليوم نحو الثّنية فقال قائل منهم هــــنــــ والله الشمس قد أشرقت فقال آخر وهمله والله العير قد أقبلت يقدمها جمل أورق كما قال محمد ثم لم يزدهيم ذلك الاكفرآ وعناداً حتى قالوا هذا سحر مبين.وفي صبيحة ليلةالاسراءجاء جبريل وعلم رسول الله كيفية الصلاة وأوقاتها فيصلي ركعتبن اذا ظهر الفجر وأربع ركعات اذا زالت الشبس ومثلها اذا ضوعف ظل الشيء وثلاثًا اذا غربت وأربعاً اذا غاب الشفق الاحمر وكان عليه السلام قبل مشروعية الصلاة يصلي ركعتين

### صباحا ومثلهما مساءكماكان يفعل ابراهيم عليه السلام

#### ﴿ العرض على القبائل ﴾

ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجــد من قريش منعهمن تأدية الرسالة وتسلطال كبروالعظمة على قاويهم أراد الله أن يظهر أمر الدين على أيدىغيرهم من المربفكان عليه السلام يخرج في المواسم العربية ( وهي أسواق كانت الم ب تعقدهاللتجارة والمفاخرة ) ويعرض نفسه على القبائل ليحموه حتى يؤدي رسالة ربه فكان بمضهم يرد ردا جميلا وآخرون ردا قبيحا وكانءن أقبحالقبائل ردآ بنوحنيفةرهط مسيلِمة الكذاب وطلب منه بنوعامرانهم آمنوابهأن يجمل لمم أمر الرياسة من بعده فقال لهم الامر الله يضعه حيث يشاء وكان من الذين محجون البيت عرب يثرب وهي مدينة بين مكة والشام يقطنها قبيلتان الحداهما من ولد الاوسوالثانية من ولد الخزرج وهما اخوان وكانبين أولادهمامنالمداوةمايجمل الحرب لاتضعأوزارهابينالفريقين فكانوا دائافي شقاق ونزاع

وكان يجاورهم في المدينة قوم من اليهود وهم بنو قينقاع وبنو قريظة وبنوالنضيروكان لهمالغلبةعلى يثرب أولا فحاربهم العرب يستفتحون على أعدائهم بإسم نبي يبعث قـــد قرب زمانه ولمــا اختلفت كلة العرب فمايينهم وشقت عصاالالفة حالفو االيهود على أنفسهم فحالف الاوس بني قريظة وحالف الخزرج بني النضير وبني قينقاع وآخرالايام بينهم يومبعاث قتل فيهغالب رؤسائهم ولم يبق الاعبد الله بنَ أبي بن سلولِ من الحزرج وأبو عامر الراهب من الاوس ولذلك كانت عائشة تقولكان يوم بماث يوما قدمه الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خطر يبال وساءالأوس أن يحالفواقر يشاعلي الخزرج فأرسلوا ايلس بن معاذ وأبا الحيسر أنس بنرافع مع جماعة يلتمسون ذلك الحلف في قريش فلماجاؤ امكة جاءهم رسول الله وقال هل لكم فيخير ممساجئم له أن تؤمنوا مالله وحده ولا تشركوا به شيئًا وقد أرسلني الله الى الكافة ثم تلا عليهم القرآن فقال اياس بن معاذ ياقوم هذا والله خيرمما جئنا له فحصبه أبوالحبسر

#### وقال له دعنا منك لقد جئنا لغير هذا فسكت

## ﴿ بدء إسلام الأنصار ﴾

ولما جاء الموسم تعرض رسول الله لنفر منهم يبلغون الستة وكلهم من الخزرج وهم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث من بني النجار ورافع بن مالك من بني زريق وقطبة ابن عامر من بني حرام وجابر ابن عبد الله من بني عبيد بن عدى ودعاهم الى الاسلام والى معاونته في تبليغ رسالة ربه فقال بعضهم لبعض أنه لنبي الذي كانت تعدكم به بهود فلا يَسبِقُنْكُم اليه فا منوا به وصدقوه وقالوا انا تركنا قوه نايينهم من العداوة ما يينهم فان يجمعهم الله عليك فلا رجل أعن منك ووعدوه المقابلة في الموسم المقبل وهذا هو بدء الاسلام لعرب يثرب

### ﴿ المقبة الاولى ﴾

فلماكان العام المقبل قدم اثنا عشر رجلا منهم عشرة من الخزرج واثنان من الاوس وهم اسمد بنزرارة وعوف ومعاذ ابنا الحارث ورافع بن مالك وذكوان بن قيس وعبادة بن الصامت ويزيدبن ثملبةوالعباس بنعبادة وعقبة بنعامر وقطبة ابن عامر وهؤلاءمن الخزرج وأبو الهيثمبن التيهان وعويم بن ساعدة وهمامن الأوس فاجتمعوا مهعند المقبة وأسلمو او بايعوا رسول الله على يبعة النساء وذلك قبل أن يُفترض الحرب على ألا يشركوا مالله شيئا ولايسرقواولانرنواولايقتلواأولادهم ولايأتوا بيهتان يفترونه بين أيدسم وأرجلهم ولا يعصوهر في معروف فان وفواً فلهم الجنة وان غَشُوا من ذلك شيئا فأمرهم الى الله عز وجل ان شاء غفر وانشاء عذبوهذهمي العقبة الاولى فارسل لهم عليه السلام مصعب بن عمير العبدرى وعبد الله ابن أم مكتوم وهو ابن خالة خــدىجــة يُمرَنا مهم الترآن ويفقها لهم في الدين ونزل مصعب على أحد المايعين أبي امامة أسعد بن زرارة وصار يدعو بقية الاوس والخزرج للاسلام وبينما هو فى بستان.مــع أسعد بن زرارة اذ قال سعد بن مماذ رئيس قيلة الاوس لأسيد بن خضير ابن عم سمد ألا تقوم الى هــذين الرجلـين اللذين أتيا يسفهان ضعفاءنا لترجرهما فقام لهماأسيد بحربت فلما رآه أسعد قال لصمب هذا سيد قومه قد جاءك فاصدَّق الله فيه فلما وقف علمما قال ما جاء بكما تسفهان ضعفاءنا اعتزلا انكانكما بأنفسكما حاجة فقالمصمت أوتجلس فتسمع فان رضيت أمرآ قبلتهَ وان كرهته كففتا عنك ما تكره فقرأ عليه مصمب القرآن فاستحسن دين الاسلام وهداه الله له فتشهد ورجع الى سمد فسأله عما فعمل فقال والله مارأيت بالرجلين بأسآ ففضب سعد وقام لهما متنيظا ففعل معه مصعب كسابقه فهداه الله للاسلام ورجم لرجال بني عبد الاشهل وهم يطن من الاوس فقال لهم ماتمدوني فيكم قالوا سيدنا وان سيدنا قال كلامرجال كمونسا تكم على حرام حتى تسلموا فلم يبق يبت من يبوت بني عبد الاشهل الا أجابه وقد انتشر الأسلام في دور يترب حتى لم يكن بينهم حديث الا أمر الاسلام

﴿ العقبة الثانية ﴾

ولما كان وقت الحج في العام الذي يلى البيعة الاولى قدم

مكة كثيرون منهم يريدون الحج ويينهم كثير من مشركيهم ولما قابل وفدهم رسول الله واعدوه المقابلة ليلا عند العقبة فأمرهم أن لا ينبهوا في ذلك الوقت نائماً ولا ينتظروا غائباً لان كل هذه الاعمال كانت خفية من قريش كيلا يطلموا على الامر فيسموا في تقض ما أبرم شأنهـــم مع رسول الله في: أول أمره . ولما فرغ الانصار من حجهم توجهوا الى موعدهم كاتمـين أمرهم عمن معهم من المشركين وكان ذلك بعــد مضى ثلث الليــل الاول فكانوا يتسللون الرجــل والزجلين. حتى تم عددهم ثلاثًا وسبعين رجـــــلا منهم اثنان وستون من الخررج وأحد عشر من الاوس ومعهم امرأتان وهما نسيبة بنت كعب من بني النجار وأسماء بنت عمرو من بني سلمة ووافقهم رسول الله هناك وليس ممه الاغمه المباس بن عبد ﴿ الطلب وهو على دين قومه ولكن أراد أن يحضر أمر ابن أخيه ليكون متوثقاً له فلما اجتمعوا عرفهم العباس بان ابن أخيه لم. يزل في منعة من قومه حيث لم يمكنوا منه أحداً بمن أظهر له المداوة والبغضاء وتحملوا من ذلك أعظم الشدة ثم قال لهم ان كنم ترون أنكم وافون له عا دعوعوه اليه ومانموه عن خالف فانتم وما تحملم من ذلك والا فدعوه بين عشــيرته فامهم لمكان عظيم فقال كبيرهم والمتكام عنهمالبراء بن معرور والله لو كان لنا في أنفسنا غير ما ننطق به لقلناه ولكنا نريد الوفاء والصدق وبذل مهجنا دون رسول الله وعند ذلك قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خذ لنفسك ولربك ما أحببت فقال أشترط لربي أن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئاً ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم متى قدمت عليكم فقال له الهيثم بن التمهان يارسول الله ان بيننا وبين الرجال عهوداً وانا قاطعوها فهل عسبت ان نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجم الى قومك وتدعنا فتبسم عليــه السلام. وقال بل الدم الدم والهدم الهدم أي ان طالبتم مدم طالبت به-وان أهدرتموه أهدرته

وحينداك ابتدأت المبايعة وهي العقبة الثانية فبايعه الرجال على ما طلب وأول من بايع أسعد بن زرارة وقيل البراء بن معرور ثم تخير منهم الني عشر تقيباً لكل عشيرة منهم واحد

تسعة من الخزرج وثلاثة من الاوس وهم أبوالهيثم بنالتيهان وأسعد بن زرارة . وأسيد بن حضير . والبراء بن معرور . ورافع بن مالك. وسعد بن أبي خيثمة. وسعد بن الربيع. وسمد بن عبادة . وعبد الله بن رواحة . وعبد الله بن عمرو . وعبادة بن الصاءت. والمنذر بنعمرو. ثم قال لهم أنتم كفلاه على قومكم ككفالة الحواريين لميسي ابن مريم وأناكفيل على قوى . ولأمر ما أراده الله بلنخبر هذه البيمة مشركي قريش فجاؤا ودخلوا شمبالانصار وقالوا يامشر الخزرج يلغنا أنكم جئتم لصاحبنا تخرجونه من أرضنا وتبايعونه على حربنا فأنكروا ذلك وصار بعض المشركين الذين لم محضروا المالية يحلفون لهم أنهم لم يحصل منهم شيٌّ في ليلتهم وعبـ ا الله بن أبيّ كبـير الخزرج يقول ماكان قومى ليفتاتوا عليٌّ بشي من ذلك

### ﴿ مجرة المسامين الى المدينة ﴾

ولما رجع الانصار الىالمدينة ظهر بينهم الاسلام أكثر حن المرة الاولى أما رسول الله صلى الله عليه وســـلم وأصحابه فازداد عليهم أذى المشركين لما سمعوا أنه حالف قوما عليهم فأمر عليــه السلام جميع المسلمين بالهجرة الى المدينة فصاروا ينسللون خيفة قريش أن تمنعهم وأول من خرج أبو سلمة المخزومي زوج أم سلمة ومعه زوجه وكان قومها منعوها منه ولكنهم أطلَّقوها بسد فلحقت به وتتابع الماجرون فراراً مديئهم ليتمكنوا منعبادة الله الذي امتزج حبه بلحمهم ودمهم حتى صاروا لا يعبون بمفارقة أوطانهم والابتعاد عن آبائههم وأبنائهم ما دام في ذلك رضى الله ورسوله ولم يبق محكة منهم الا أبو بكر وعلى وصهيب وزيد بن حارثة وقلياون من المستضعفين الذين لم تحكنهم حالهم من الهجرة وقد أراد أبو بكر الهجرة فقال له عليـه السلام على رسلك فاني أرجو أن يؤذن لى فقال أبو بكر وهـــل ترجو ذلك بأبي أنت قال نعم نحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السّمر استعداداً لنلك

﴿ دار الندوة ﴾

أما قريش فكانوا كأمهمأصيبوا بمسالشيطان حيماطرق

مسامعهم مبايعة الانصار له على الذود عنه حتى الموت فاجتمع. رؤساؤهم وقادتهم في دار السدوة وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمراً الا فيهـ ا يتشاورون ما يصنعون فى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوه فقال قائل منهم نخرجه منأرضا كي نستريح منه فرفض هذا الرأي لأنهم قالوا اذا خرج اجتمعت حوله الجوع لما برونهمن حلاوة منطقه وعذوبة لفظه وقال آخر نوثق ونحبسه حتى يدركه ما أدرك الشعراء قبله من الموت فرفض هذا الرأي كسابقه لانهم قالوا ان الخبر لا يلبث أن يبلغ أنصاره ونحن أدرى الناس عن دخل في دينه حيث يفضياونه على الآباء والابناء فاذا سمعوا ذلك جاؤا لتخليصه ورعما جر هذا من الحرب علينا ما نحن في غني عنــه وقال لهم طاغيتهم بل نقتله ولنمنع بني أيه من الاخذ بثاره نأخذ من كل قبيلة شابا جلداً يجتمعون أمام داره فاذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا يقـــدر بنو عبد مناف على حرب قريش كلهم بل رضون بالدية فأقروا على هـذا الرأي. هذا مكرهم ولكن أرادة الله فوق كل ارادة (وعكرون ويمكر و الله والله خير الماكرين) فأعلم نبيه عادره الاعداء ق سرهم وأمره باللحاق بدار هجرته بدار فيها ينشر الاسلام ويكون فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم العزة والمنعة وهذا من الحكمة عكان عظم فانه لو انتشر الاسلام عكم لقال المنضون ان قريشاً أرادوا ملك العرب فعملوا الى شخص منهم وأوعن واليه أن يدعي هذه الدعوى حتى تكون وسيلة لنيل مآرمهم ولكنهم كانوا له أعداء ألدًاء آذوه شديد الاذى حتى اختار الله له مفارقة بلادهم والبعد عنهم

# ﴿ هِجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ﴾

فتوجه من ساعته الى صديقه أبى بكر وأعلمه أن الله قد أذن له فى الهجرة فسأله أبو بكر الصحبة فقال نعم ثم عرض عليه احدى راحلتيه اللتين كانتا معدتين لذلك فجهزاهما أحسب الجهاز وصنعت لهما شفرة فى جراب فقطت أسهاء بنت أبي بكر نطاقها وربطت به على فم الجراب واستأجرا عبد الله بن

أرقط من بن الديل بن بكر وكان هاديا مأهراً وهو على دين كفارقريش فأمناه ودفعااليه راحلتيهما وواعداه غارثور بمد ثلاثليال ثم فارق الرسول عليه السلاماً با بكر وواعده المقابلة لتنفيذ ماأقروا عليــه فاجتمعوا حول باب الدار ورسول الله داخله فلما جاء ميعاد الخروج أمر ابن عمه علياً بالمبيت مكانه كي لا يقع الشك في وجوده أثناء الليل فانهم كانوا يرددون النظر من شقوق الباب ليعلموا وجوده ثم سجى علياً ببردته وخرج على القوم وهو يقرأ (وجعلنا مرث بين أيديهم سدً." ومن خلفهم ســداً فأغشيناهم فهــم لا يبصرون ) فألق الله النوم عليهم حتى لم يره أحد ولم يزل عليه السلام سائراً حتى تقابل مع الصديق وسارا حتى بلنا غار ثور فاختفيا فيه . أما المشركون فلما علموا بفساد مكرهم وأنهم أنما باتوا يحرسون علىّ بنأبي طالب لا محمد بنعبد الله هاجت عواطفهم فأرسلوا الطلب من كل جهة وجمـلوا الجوائز لمن يأتي بمحمدأو يدلُّ عليه وقد وصاوا في طابهم الى ذلك الغار الذي فيــه طلبتهم

محيث لو نظر أحده تحت قلميه لنظرهما حتى أبكي ذلك. أَمَا بَكُرُ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهُ السَّلَامُ (لا تَحْزَنُ انْ اللَّهُ مَنَا) فأُعَى الله أبصار المشركين حتى لم يحن لأحد منهم التفاتة إلى ذلك. الغار بل صار أعدى الاعداء أمية بن خلف يعد لهم اختفاء الطاويين في مثل هذا الغار فأقاما فيه ثلاث ليال حتى ينقطم الطلب وكان يبيت عندهما عبـد الله بن أبي بكر وهو شاب. تف اةن فيُدلج مِن عِندهما بسحر فيصبح مع قريش عكمًا كبائت بها فلا يسمع أمراً يكتادان به الا وعاه حتى يأتيهما مخبر ذلك حين يختلط الظلام وكان عامر بن فهيرة يروح عليها بقطمة من غنم يرعاها حين تذهب ساعة من المشاء ويندو بها عليهما فاذا خرج من عندهما عبد الله تبع أثره عاص بالنم كيلا يظهر لقدميه أثر . ولما اتقطع الطلب خرجا بعد أن جاءهما الدليـــل بالراحلتين صبح ثلاث وسارا متبعين طريق الساحل. وفي الطريق لحقهم طالبا سراقة بن مالك المُنْلِحي. وكان قد رأى رسل مشركي قريش مجملون في رسول الله وأبي بكر دية كل واحد منهما لن قتله أو أسره فييما هو في

عجلس من مجالس قومه بني مدلج اذ أقبل زجل منهم حتى قام عليهم وهجلوس فقال ماسراقة انهرأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محداً وأصحابه فعرف سرافة أنهمم هم ولكنه أراد أن يثني عزم مخبره عن طلبهم فقال انك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم ثم ابث في المجلس ساعة وقام وركب فرسه ثم سار حتى دنا من الرسول ومن معه فعثرت به فرسه فخر عنها ثم ركبها ثانياً وسار حتى صار يسمم قراءة الصطفي وهو لا يلتفت وأبو بكريكثر الالتفات فساخت ةائمتا فرس سراقة في الارض حتى بلنتا الركبتين فخر عنها ثم زجرها حتى نهضت فلم تكد تخرج يديها حتى سطع لأثر هماغبار ساطع فى السماء مثل البخان فعلم سراقة أن عمله ضائم سدى وداخله رعب عظيم فتاداهما بالامان فوقف عليه السلام ومن معه حتى حاءهم ويقولسراقة وقع ف نفسي حين لقيت مالقيت أنسيظهر أمر رسول القفقلتان قومك قد جملوا فيكالدية وأخبرهم بما يريد بهم الناس وعرض عليهم الزاد والمتاع فلم يأخذا منه شيئًا بل قالا له أخف عنا فسأله سراقة أن يكتب له كتاب

أمن فامر أبا بكر فكتب وبذلك انقضت هذه المشكاة التي أظهر الله فيها مزيد عنايته برسوله وكان أهل المدينة حيما سمعوا بخروج رسول الله وقدومه عليهم يخرجون الى الحرّة (١) حتى يردهم حر الظهيرة فانقلبوا يوما بعد أن أطالوا انتظارهم فلما أووا الى يبوتهم أوفى رجل من يهود على أطم (٢) من اطامهم لأمر ينظر اليه فبصر برسول الله وأصحابه يزول بهم السراب يظهرهم قارة ويخفيهم أخرى فقال اليهودى بأعلى صوته يامعشر العرب هذا جد كم أي حظكم الذي تنظرون فثاروا الى السلاح فتلقوا رسول الله بظهر الحرة

#### ﴿ النزول بقباء ﴾

فعدل بهم ذات الممين حتى نزل بهم فى بنى عمرو بن عوف بقباء والذي حققه المرحوم محمود باشا الفلكي ان ذلك كان فى اليوم الثاني من ربيع الاول الذي يوافق ٢٠ سبتمبر

 <sup>(</sup>١) هي الارض ذات الحجارة السود وكانت المدينة محاطة عجملة حرات (٢) تل

سنة ٦٢٢ وهذا أول تاريخ جديد (١) لظهور الاسلام بعد أن مضى عليه ثلاث عشرة سنة وهو مضيق عليه من مشركي قريش ورسول الله ممنوع من الجهر بعبادة ربه أما الآن فقد آواه الله هو وصحابته رضوان الله عليهم بعد أن كانوا قليلا يخطفهم الناس

### ﴿ هجرةالانبياء ﴾

وبهذه الهجرة تمت لرسولنا صلى الله عليه وسلم سنة اخوانه من الانبياء من قبله فما من نبي مهم الانبت به بلادنشأته فهاجر عنها من ابراهيم أبى الانبياء وخليل الله الى عيسى كلة الله وروحه كلهم على عظيم درجاتهم ورفعة مقامهم أهينوا من عشائرهم فصبروا ليكونوا مثالا لمن يأتي بعدهم من متبعيهم في الثبات والصبر على المكاره ما دام ذلك في طاعة

<sup>(</sup>١) لما أراد المسلمون في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وضع التأريخ جملوا مبدأه من هذه الهجرة الشريفة ولعدم المخالفة بين مبدأ الهجرة و بدء السنة الهلالية قدموا ميعاد الهجرة شهرين وأياما وجعلوا بدء الهجرةمن محرم سنتها.

الله فسل مصر و الربخها تنبئك عن اسرائيل ( يعقوب) وبنيه أنهم هاجروا اليها حينما رأوا من بنيها ترحيباً بهم وتركهم وما يعبدون اكراما ليوسف وحكمته. ولما مضت سنون نسي فيها المصربون تدبير بوسف وفضله عليهم فاضطهدوا بني اسرائيل وآذوهم خرج بهم موسي وهارون ليتمكنوا من اعطاء الله حقه في عبادته . وهرب المسيح عليــه السلام من اليهود حيمًا كذبوه فأرادوا الفتمك به حتى كان من ضمن تعالميـه لتلاميذه ( طوبي المطرودين من أجــل البر لان لهم ملكوتُ السموات) شمقال بمد ( افرحوا وتهللوا لانأجركمُ عظيم في السمواتفانهم هكذا طردوا الانبياء الذين قبلكم ( وسل القرى التي حلت بها تقمة الله لكفر أهلها كدمار لوط وعاد وعمود تنبتك عن مهاجرة الانبياء منها قبل حلول النقمة فلا غرابة أن هاجر عليه السلام من بلاد منعه أهلها من تتميم ما أراده الله (سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا)

#### ﴿ أعمال مكذ ﴾

هذ وانبين لك محمل مادعا اليه الرسول عليه السلام عكم من أصول الدين وذلك أمران (الاول) الاعتقاد بوحدانية الله وأن لا يشرك معه في الميادة غيره سواء كان ذلك الغير صنماكما يفعل مشركو مكة أواما أوزوجة أو بنتآ كماعليه بمض الطوائف الاخرى كالنصارى ولولا الاعتقاد ىوحدانية الله ما كلف أحد نفسه تكاليف الحياة من آداب الاخلاق بل كان يسير فيما تأمره به نفسه من شهواتها وملذاتها مادام ذلكخافياً عن الناس (الثاني) الاعتقاد بالبعث والنشور وان هناك وما ثَانياً للانسان يجازى فيه على ما صنعه في الدنيا ان خسيراً فير وان شراً فشر وعلى هذين الامرين جاء غالب الآي المكية فقلما ترىسورة من سور مكة الامشحونة بالاستدلال علياإ وتوبيخ من تركهما وكل ذلك بأساليب تأخذ بالعقل وبراهين لاتحتاج لفلسفة الذين يشغلون أنفسهم بما لاطائل تحته مما يضيع الوقت سدى ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عَكُمْ من القرآن منظمه وهو ماعـدا اثنتين وعشرين سورة منه وهي البقرة . آل عمران . النساء . المائدة . الانفال التوبة الحج . المؤمنون . الاحراب . القتمال . الفتح . الحجرات . الحديد . المجادلة . الحشر . المتحنة . الصف . الجمعة . المنافقون . التنابن . الطلاق . التحريم . هذه كلما مدنية وباقي القرآن مكي

ولما نزل عليه السلام بقباء نزل على شيخ بني عمرو كاثوم ابن الهدُم وكان يجلس للناس ويتحدث لهم في يبت سعد بن خيثمة لانه كان عزبا ونزل أبو بكر بالسنّنح (محـــلة بالمدينة) على خارجة بن زيد من بني الحارث من الخزرج

#### ﴿ مسجد قباء ﴾

وأقام رسول الله بقباء ليالى أسس فيها مسجد قباء الذي وصفه الله بأنه مسجد أسس على التقوى من أول يوم وصلى فيه عليه السلام بمن معه من الانصار والماجرين وهم آمنون مطمئنون وكانت المساجد على عهدر سول الله في غاية من البساطة لبس فيها شئ مما اعتاده باة المساجد في القرون الاخيرة لان

الرسول وأصحابه لم يكن جلههم الامنصرة التزيين القلوب وتنظيفها من حظ الشيطان فكان سور السجد لا يتجاوز القامة وفوقه مظلة يتقى بها حر الشمس

#### ﴿ الوصول الى المدينة ﴾

(ثم) تحول عليه السلام الى المدينة والانصار محيطون به متقلدي سيوفهم وهنا حدّث ولا حرج عن سرور أهسل المدينة فكان يوم تحوله اليهم يوما سعيداً لم يروا فرحين بشئ فرحهم برسول الله وخرج النساء والصبيان والولائد يقلن

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جثت بالامر المطاع

وکای الناس یسیرون وراء رسول الله ما بین ماش وراکب یتنازعون زمام نافته کل پرید أن یکون نریله

-ەﷺ أول جمعة ۗۗ

وأدركته عليه السلام صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف

فنرل وصلاها وهذه أول جمة له عليه السلام وأول خطبة خطبها عليه السلام حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فقدموا لا نفسكم تعلمن والله ليصعفن أحدكم ثم ليدعن عنمه ليس لها راع ثم ليقولن له ربه ليس له ترجان ولا حاجب بحجبه دونه ألم يأتك رسولى فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك فلينظرن يميناً وشهالا فلا يرى شيئاً ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهم فن استطاع أن يتي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل ومن لم يجد فبكامة طيبة فأنها تجزي الحسنة عشرة أمثالها الى سبعائة ضعف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

# ــه ( النزول على أبي أيوب ﴾ -

ثم ساروا وكلا مرواعلى دار من دور الانصار يتضرع اليه أهلها بأن ينزل عندهم ويأخذون بزمام الناقة فيقول دعوها فلهما مأمورة ولم تزل سائرة حتى أتت بفناء بنى عدي بن النجار وهم أخواله الذين تزوج مهم هاشم جده فبركت بمحلة من

علاتهم أمام دار أبي أبوب الانصاري واسمه خالد بن زيد (۱) وذلك عل مسجده الشريف فقال عليه السلام همنا المنزل ان شاء الله (رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المغزلين) فاحتمل أبوأ يوب رحله ووضعه في منزله وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام ناقته فكانت عنده وخرجت ولائد بني النجاريقلن عن جوارمن بني النجار ياحبذا محمد من جار فقال عليه السلام أتحببنني فقلن نم فقال الله يعلم أن قلبي .

أبي أبوب ليكون أريح لزائريه ولكن لم يرض رضى الله عنه . ذلك كرامة لرسول الله لما يمكن أن يصيبه من التراب الذي . يحدثه وطه الاقدام أو الماء الذي يهراق فقد اتفقأن كسرت . من زوجته جرّة ماء بالليل فقام هو وهي بقطيفتهما التي ليس لها غيرها يمسحان الماء خوفا على رسول الله ولذلك لم يزل

أبو أبوب يستعطفه حتى كان في العــلو وكانت تأتيــه الجفان.

<sup>(</sup>١) أُوفى زمن معاوية في حصار القسطنطينية ودفن هناك. خارج المدينة

كل ليلة من سراة الانصار كسمد بن عبادة وأسعد بن زرارة وأم زيد بن أابت فما من ليلة الا وعلى بابه الثلاث أو الاربع من جفان التريد

### ﴿ نُزُولُ الْهَاجِرِينَ ﴾

ولما تحول مع رسول الله أغلب المهاجرين تنافس فيهم الانصار فحكموا القرعة بينهم فما نزل مهاجري على أنصاري. الا بقرعة

## ﴿ أَخُوهَ الاسلام ﴾

ومن يتأمل الى هذه المحبة التى يستحيل أن تكون بتأثير بشر بل بفضل من الله ورحمته يفهم كيف انتصر هؤلاء الاقوام على معانديهم من المشركين وأهل الكتاب مع قلة. العدد والعدد

وكان الانصار يؤثرون اخوانهم المهاجرين على أنفسهم قال تعالى فى سورة الحشر (والذين تبوّؤا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجز اليهم ولا يجددون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهــم خصاصة ومن وق شح نفسه فأوائـك هم المفلحون ) وهـذا أعلى درجات الاخوة وكل ذلك كانوا يرونه قليلا بالنسبة لمــا وجب علمهم لاخوانهمفان رسولالله صلىالله عليه وسلمليكن ينهم الاخاء آخي بين المهاجرين والانصار فكان كلأنصاري ونرياه أخوين في الله ومن العبث أن نكلف القلم أن يوضح للقارئ ان هذه الاخوة كانت أرقي بكثير من الاخوة المصبية بل نكل ذلك للاحساس الاسلامي فانه أفصح منطقا من القلم وعلى الاجمال فتلك قلوب ألف الله ينها حتى صارت شيئاً واحدا في أجسام متفرقة وعسى الله أن يوفق مسلمي عصرنا الى هــــــــذا الاخاء حتى يسودوا كما ساد المتحدون. وكان هذا الاخاء على المواساة والحق وأن يتوارثوا بمد الموت دون ذويالارحام وكان عليه السلام يقول لكل اثنين ( تَآخيا فيالله أخو بن أخو بن) ودام هذا الميراث الى أن نسخه الله بقوله في سورة الاحزاب ﴿ وَأُولُو الْارْحَامُ بِمُضْهُمْ أُولَى يَعْضُ فِي كَتَابِ اللَّهُ ﴾

﴿ هجرة أهل البيت ﴾

ولما استقر عليه السلام بالمدينة أرسل زيد بن حارثة وأبا

رافع الى مكة ليأتيا بمن تخلف من أهله وأرسل معهما عبد الله بن أربقط يدلها على الطريق فقدما بفاطمة وأم كاثوم بنتيه عليه السلام وسودة زوجه وأم أيمن زوج زيد وابنها أسامة . أما زينب فنعها زوجها أبو العاص بن الربيع وخرج مع الجميع عبد الله بن أبي بكر بأمرومان زوج أبيه وعائشة أخته وأساء زوج الزبير بن العوام وكانت حاملا بابنها عبد الله وهو أول مولود للمهاجرين بالمدينة



ولم يكن هوا، المدينة في البدء موافقا المهاجرين من أهل مكة فأصاب كثيراً منهم الحمى وكان رسول الله بمودهم فلما شكوا اليه الامر قال أللم حبب الينا المدينة كما حببت الينا مكة وأشدّوبارك لنا في مدها وفي صاعها وانقل وباءها الى الجحفة (١) فاستجاب الله جل وعلا دعوته وعاش المهاجرون في المدينة بسلام

<sup>(</sup>۱) قرية على اثنين وثمانين ميلا من مكة وهي ميقات أهل الشام

### ﴿ منع المستضعفين من الهجرة ﴾

ومنع مشركو مكة بعضا من السلمين عن الهجرة وحبسوهم وعذبوهم منهم الوليد بن الوليد وعياش بن ربيعة وهذا وهشام بن العاص فكان عليه السلام يدعولهم في صلاته وهذا أصل القنوت وقد حصل في أوقات مختلفة وعالاً في الصلاة مختلفة فكان في وتر العشاء وصلاة الصبح بعد الركوع وقبله فروى كل صحابي ما رآه وهذا سبب اختلاف الأعمة في مكان القنوت

#### - السنة الاولى – بناء المسجد 🏽 –

ثم شرع عليه السلام في بناء مسجده في مبرك ناقشه أمام محلة بني النجار وكان محله مر بدا التمر يملكه غلامان يتيان في حجر أسعد بن زرارة فدعا الغلامين وساومهما المربد ليتخذه مسجدا فقالا بل مهملك بارسول الله فأبي عليه السلام أن يقبله منهما هبة بل ابتاعه منهما وكان فيه قبور للمشركين وبعض حفر ونخل فأمر بالقبور فنبشت وبالحفر فسويت وبالنخل فقطع ثم أمر باتخاذ اللبن فاتخذ وشرعوا في البناء به

وجملوا عضادتي الباب من الحجارة وستفوه بالجريد وجملت عمده من جذوع النخل ولا يزيد ارتفاعه عن القامة الاقليلا وقد عمل فيــه رسول الله بنفسه ليرغب المسلمين في العمل وصاروا يرتجزون وهو يقول سهم \* اللم لا خـير الا خير الآخره \* فارحم الانصار والمهاجره \* وجُعلت قبلة المسجد في شماله الى بيت المقدس وجمل له ثلاثة أنواب ثم حصبت أرضه لان المطركان قد أثر فيه فامر عليه السلام محصبه ولم يزين المسجد بفرش حتى ولا بالحصر وبني بجانبه حجرتان احداهما لسودة بنت زمعة والاخرى لعائشة ولم يكن عليه السلام متزوجا غيرهما اذذاك وكانت الحجرتان مجاورتين وملاصقتين للمسجدعلى شكل بنائه وصارت الحجرات تبنى کلا جاءت زوج

#### ﴿ بِدِءِ الأَذَانِ ﴾

أوجب الله الصلاة على المسلمين ليكونوا دامًا متذكرين عظمة العلى الاعلى فيتبمون أوامره ويجتنبون نواهيـــه ولذلك قال في محكم كتابه في سورة المنكبوت ( ان الصلاة تنهي عن

الفحشاء والمنكر) وجدل أفضل الصلاة ماكان جماعة ليذاكر السلمون بعضم بعضاً في شؤومهم واحتياجاتهم ويقووا روابط الإلفة والاتحاد بينهم ومتى حان وقت الصلاة فلابدّ من عمل ينب الغافل وبذكر الساهى حتى يكون الاجتماع عاما فأتمر النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة فيما يفعل لذلك فقال بعضهم رفع رايه اذا حان وقت الصلاة أيراها الناس فلم يرتضوا ذلك لانها لا تفيد النائم ولا الغافل وقال آخرون نشمل نارا على مرتفع من الهضاب فلم يقبل أيضاً وأشار آخرون بيوق وهو ماكانت اليهود تستعمله لصلواتهم فكرهه رسول الله لانهلم يكن يحب تقليد اليهود في عملما وأشار بمضهم بالناقوس وهو مايستعمله النصاري فكرههالرسول أيضاً وأشار بعضهم بالنداء فيقوم بمض الناس اذا حانت الصلاة وينادى بها فقبل هذا الرأى وكان أحدالمنادين عبد الله من زيد الانصاريفييما هو بينالنائم واليقظان اذ عرض له شخص وقال ألا أعلمك كلمات تقولها عندالنداء بالصلاة قال بلي فقالله قلاللهأكبر الله أكبر مرتين وتشهد مرتين ثم قلحيّ على الصلاة مرتين

ثم حيّ على الفلاح مرتين ثم كبر ربك مرتين ثم قل لاالهالا الله فلما استيقظ توجه الى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره خبر رؤاه فقال انها لرؤما حق ثم قال له لةن ذلك بلالاً فانه ً أندى صوتا منك وينما بلال يؤذن اذجاء عر مجر رداءه فقال والله لقد رأيت مثله مارسول الله . وكان بلال أحد مؤذنيه بالمدينة والآخرُ عبدُ الله ابن أم مكتوم وكان بلال يقول في أذان الصبح بعد حيّ على الفلاح الصلاة خير من النومم تين وأقره الرسول على ذلك وكانعليه السلام يأمرفي فجر رمضان بأذانين أولهما وقَظ به النافلون حتى ينتبهو السحور والثاني. للصلاة هأما الاذان للجمعة فكان أو"له اذا جلس الامام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كإن عُمان وكثر الناس زادنداء آخر على الزوراء رواه البخاري ولما تولى هشام بن عبد الملك أخذ الاذان النبي زاده عثمان بالزوراء وجعله على المنار ثم تقل الاذان الذي كان على المنارحين. صعود الامام على المنبر في العهد الاول بين يديه

فعلم بذلك أن الاذان فالمسجد بين يدي الخطيب بدعة

أحدثها هشام بن عبد الملك ولا معنى لهذا الاذان لانه أنما هو نداء الى الصلاة ومن هو فى المسجد لامعنى لندائه ومن هو خارج المسجد لايسمع النداء اذا كان النداء فى المسجد ذكر ذلك الشيخ محمد بن الحاج فى المدخل

قال الحافظ في فتح الباري. وأما ماأحدث الناس قبل الجمعة من الدعاء المها بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو في بعض البلاد دون بعض واتباع السلف الصالح أولى اه فعلم من ذلك كله ان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذان الجمعة أنه كان اذا جلس على المنبر أذن مؤذنه على المنار فاذا انتهت الحطبة أقيمت الصلاة وماعد اذلك فكالم ابتداع أما الاقامة وهي الدعوة للصلاه في المسجد فقد اختلفت الروايات في نصها فرواها محمد بن ادريس الشافعي مفردة الا لفظ قد قامت الصلاة فثني ورواها مالك بن أنس مفردة كلما ورواها أو حنيفة النعمان مثنى كلما

ا ورواها ابو حنيه النعمان متني كلما -هزو المدينة كان

(هذا) وكما ابتلى الله المسلمين في مكة بمشركي قريش

ابتلام في المدينة بيهودها وهم بنو قينقاع وقريظة والنضير فأنهم أظهروا العداوة والبغضاء حسداً من عنداً نفسهم من بعد ماتبين لهم أنه الحق وكانوا قبل مجيء الرسول يستفتحون على الشركين من العرب اذا شبت الحرب بين الغريقين بنى يبث قد قربزمانه فلماجاءهم ماعر فوااستعظم رؤساؤهم أن تكون النبوَّة فولد اسماعيل فكفروا عاأنزل الله بنيا مع أنهم يرون أن رسول الله محمداً لم يأت الا مصدقا لما بين يديه من كتالله التي أنزلها على من سبقه من المرسلين مبينا ما أفسده التأويل منها ولكنهم نبذوه وراء ظهورهم كأنهم لايعلمون . ومما عانوه على الاسلام نسخ الاحكام ومادروا أنالقادر العايم يعلم ما يحتاجهُ الانسانأكثر منهمفانهميال بطبعهللترق والرسول عليه السلاموجد باديء بدء بين جماعة من العرب أميين ليسوا على شيء من الاعتقادات الالهية فكانت الحكمة داعية لان يكون التشريع لهمعلى التدريجلانة لوحرم الةعليهم شرب الحز وأكل آلر با وأمرهم بالصلاة والزكاة وهكذا الى آخر الاوامر والمناهي التي جاء بها الشرع الاسلامي لما أجابه أحد

من هؤلاء النافرة قلوبهم المختلفة اهواؤهم الذين كانوا منعمسين. ف كثير من الاضاليل فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامر شيئا فشيئا حتى ر'و"ضت عقولهم وهــذبت نفوسهم وكانت الاحكام لايغزلها الله عليمه إلا عقب الحوادث التي تقتضيها ليكون التأثير في النفوس أشد ولكن اليهود أرادوا غلَّ يد القدرة عن أن تفعل الامايشتهون وقد حجهم القرآن الشريف عايدل على أنهم يملمون من نفوسهم البعد عن الحق فقال في سورة البقرة (قل انكانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ). ثم حتم جل ذكر معدم اجابتهم بقوله (ولن بتمنوه أبدا عاقدمت ايديهم والله عليم الظالمين) فلوكانوا يملمون من أنفسهم الهمعلى الحقلا تأخروا عماطاب منهم معسهولته وحرصهم على تكذيب الصادق الامين ولم ينقل لنا عن أحد منهم انه تمنى ذلك ولو نطقا باللسان وقد تبين الهدي لاحدرؤساء بني قينقاع وهو عبدالله ابن سلام فترك هواه وأسلم بمدأن سمع القرآن وبعد أن كان اليهود يعدونه من رؤسائهم عدُّوه من سفهاهم حيما بلغهم اسلامه فيابنس ما اشتروا لانفسهم ولما استحكمت فى قلوبهم عداوة الاسلام صاروا يجهدون أنفسهم فى اطفاء نورد (ويأ بى الله الا أن يتم نوره ولوكره الكافرون)

## ﴿ المنافقون ﴾

وكانب يساعدهم على مقاصدهم جماعة من عرب المدينة أعمى الله بصائرهم فأخفوا كفرهم خوفا علىحياتهم وكان يزأس هذه الجاعة عبد الله من أبيّ من ساول الخزرجي الذي كان مرشحاً لرياسة أهل المدينة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن ضرر المنافقين أشد على المسلمين من ضرر الكفار لان أولئك يدخلون بين المسلمين فيعلمون أسرارهم ويشيعونها بين الاعداء من اليهود وغيرهم كما حصل ذلك مراراً والاساس الذي كان عليه رسول الله أن يقبل ما ظهر ويترك أله ما بطن ولكنه عليه السلام مع ذلك كان لا يأمنهم في عمل ما فكثيراً ما كان ينسب عن المدينة ويولى عليها بعض الانضار ولكن لم يعهدأنه ولى رجلا ممن عهذ عليـــه النفاق لانه عليه السلام يعلم ما يكون مهم لو ولوا عملا فالهم بلا شك يتخذون ذلك فرصة لاضرار المسلمين وهذا درس مهم لرؤساء الاسلام يعلمهم ألهم لا يتقون في الاعمال المهمة النفاق أو اظهار ما يخالف ما في الفؤاد

#### ﴿ مَعَاهِدَةُ الْيَهُودُ ﴾

هذا وقد علمت أنه كان بضاد المسلمين فى المدينة فثنان اليهود والمنافقون ولكن الرسول قبل من هؤلاء ظواهرم وعقد مع أولئك عهداً مقتضاه ترك الحرب والاذى فلا يحاربهم ولا يؤذيهم ولا بمينون عليه أحداً وان دهمه بالمدينة عدو ينصرونه وأقرع على دينهم

#### ﴿ مشروعية القتال ﴾

قد علم مما تقدم أن رسول الله عليه السلام لم يقاتل أحداً على الدخول فى الدين بل كان الامرقاصرا على التبشير والانذار وكان الله سبحانه ينزل عليه من الآى ما يقويه على الصبر أمام

ماكان يلاقيه من أذى قريش ومن ذلك قوله في سورة الاحقاف (فاصبر كاصبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم) وكان كثيراً ما يقص الله عليه أنباء اخوانه من المرسلين قبله ليثبت به فؤاده ولما ازداد طفيان أهـل مكمّ ألجؤوه الى الخروج من داره بمدأن ائتمروا على قتله فكانوا هم البادئين بالعـــداء على السلمين حيث أخرجوهم من ديارهم بغير حق فبعد الهجرة أذن الله المهاجرين بقتال مشركي قريش بقوله في سورة الحج (١) (أَذَنَ لِلذِّينَ يَمَاتُلُونَ بِأَنْهُم ظَالْمُوا وَانَ اللَّهُ عَلَى نُصَرَهُمُ لَقَدْيُرُ الذين أخرجوا من ديارهم بنير حق الا أن يقولوا ربنًا الله ﴾ ثم أسرهم بذلك في قوله في سورة البقرة ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم ولا تمته دوا اين الله لا محب المعتدين واقتَّاوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشــد من القتل ولا تقاتلوهم عنــد المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فان انتهوا فان الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنـــة

<sup>(</sup>١) آية مدنية في ضبن سورة معظمها مكي

ويكون الدينُ لله فإن انتهو ا فلاعـ دوانَ الاعلى الظالمينَ ) وبذلك لم يكن الرسول يتعرض الا لقريش دون سائر العرب فلإ تمالاً على المسلمين غير أهل مكة من مشركي العرب واتحدوا عليم مع الاعداء أمر الله بقتال المشركين كافة بقوله في سورة التوبة (وقاتلوا المشركينكافة كما يقاتلونكم كافة) وبذلك صار الجهاد عاما لكل من ليس له كتاب من الوثنيين وهذا مصداق قوله عليه السلام ( أمرت أنأقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله ) ولما وجد السلمون من اليهود خيانة للعهود حيث انهم ساعـــدوا المشركين في حرومهــم أمر الله بقتالهم بقوله في سورة الأنفال ( وإما تخافنٌ من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء إنَّ اللهَ لا يحبُّ الخائنين ) وقتالهم واجب حتى يدينوا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ليأمن المسلمون جانبهم وصار قتمال رسول الله للأعداء على هذه المادىء الآتية

(١) اعتبار مشركي قريش محاربين لانهم بدؤا بالعدوان

فصار للملسمين قتالهم ومصادرة تجارتهم حتى ياذن الله بفتح . مكم أو تمقد هدُنة وقتية بين الطرفين

(۲) متى رؤى من اليهود خيانة وتحيز للمشركين قوتلوا
حتى يؤمن جانبهم بالنفى أو القتل

 (٣) متى تعدت قبيلة من العرب على المسلمين أوساعدت قريشا قوتلت حتى تدين بالاسلام

(٤) كل من بادأ بمداوة من أهل الكتاب كالنصارى قوتل حتى يدعن بالاسلام أو يعطى الجزية عن يد وهوصاغر (٥) كل من أسلم فقد عصم دمه وماله الا يحقه والاسلام يقطع ماقبله

وقد أنزل الله في القرآن الكريم كثير آمن الآى تحريضا على الاقدام في قتال الاعداء وتبعيداً عن الفرار من الرحف فقال في الموضوع الاول في سورة النساء (فليقًا تل في سبيل الله الذين يشر ون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقُدْ لله أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظما) وقال في الموضوع التاني في سورة الانفال (باأيها الذين آمنوا افالقيم

الذين كفروا زحفا فلا تو لوهم الادبار ومن يوكم يومئذ دُبُرَهُ إِلاَّ مُنْحرَّ فا لقتال أو مُنْحيزاً الى فئة فقد با بنضب. من الله ومأواه ُ جهنمُ وبئس المصير )

#### - ﴿ بِدِءِ القِتَالَ ﴾ -

كانت عادة قريش أن تذهب بتجارتها الى الشام لتبيع وتبتاع ويسمي الركب السائر بهذه التجارة عيرا وكان بسير معها لحراستها كشير من أشراف القوم وسراتهم ولابد لوصولهم الى الشام من المرور على دار الهجرة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصادر تجاربهم ذاهبة وآيية ليكون في ذلك عقاب لمشركي مكة حتى تضعف قو تهم المالية فيكون في ذلك عقاب لمشركي مكة حتى تضعف قو تهم المالية فيكون فلك ادعى لخذلانهم في ميدان القتال الذي لابد أن يكون لان قريشا لم تكن لتسكت عمن سفه احلامهم وعاب عبادتهم خصوصا وهم قدوة العرب في الدن

﴿ سرية (١) ﴾

فقي شهر رمضان أرسل عمه حمزة بن عبد المطلب في

<sup>(</sup>١) السرية قطعة من الجبش ونريد بهاكل غراة لم يكن فيها.

ثلاثين رجلا من المهاجرين وعقد له لواء أيض حمله أومر ثد حليف حمزة ليعترض عيراً لقريش آيية من الشام فيها أبوجهل وثلاثمائة من أصحابه المشركين فسار حمزة حتى وصل ساحل البحر من ناحية الميص (١) فصادف العير هناك فلم تصافوا للقتال حجز بين الفريقين مجدي بن عمرو الجهني فأطاعوه وانصرفوا وشكر عليه السلام مجديا على عمله لما كان من قلة عدد السلمين وكثرة عدوهم

وفي شو ال أرسل عبيدة بن الحارث ابن عم حزة في المانين را كبا من المهاجزين وعقد له لواء أيض حمله مسطح ابن اثاثة ليم رض عيراً لقريش فيهاما ثنا رجل فوافو االميريطن رابغ (٢) فكان بينهم الرمي بالنبل ثم خاف المشركون أن يكون للمسلمين كين فالهرموا ولم يتبعهم المسلمون وفر من المشركين المسلمين المقداد بن الاسود وعتبة بن غزوان وكانا قد

رسول الله والتي كان فيها تسمى عزوة ،

<sup>(</sup>١) عرض من أعراض المدينة أي ناحية منها

<sup>(</sup>٣) واد بين الحرمين قرب البحر

## أسلما وخرجا ليلحقا بالمسلمين

#### ۔ ﴿ وفيات ﴾

وفي هذه السنة توفى من المهاجرين عثمان بن مظمون أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع أسلم قديما وهاجر الهجرتين ولما دفن أمر عليه السلام بأن يرش قبره بالماء ووضع على قبره حجراً وقال أتملم به قبر أخى وأدفن اليه من مات من أهلى وهذا كان القصد من وضع الاحجار على المقابر لا ما يقصده أهل المصور الاخيرة من تشييد الهياكل على القبور وتصويرها بصور ترى في عين الناظر كالاصنام ليأتي على القبور وتصويرها بصور ترى في عين الناظر كالاصنام ليأتي أقارب الميت ويصنموا عندها احتفالات كثيراً ما تشبه ماكان يفعله مشركوا مكة عند معابدهم ومن العبث فعل شي لم يفعله رسول الله مما يتعلق بأمور الانجرة

ومات من الانصار أسعد بن زرارة أحد النقباء الاثنى عشركان رضى الله عنه نقيب بني النجار ولما مات اختار رسول الله نفسه للنقابة عليهم لان ابن أخت القوم منهم ومات أيضاً البراء بن معرور أحد النقباء وهو الذي كان يتكلم عن القوم في

العقبة الثانية ومات من مشركي مكة في هذه السنة الوليد بن المنيرة ولما احتضر جزع فقال له أبو جهل ما جزعك ياعم فقال والله مابى من جزع من الموت ولكن أخاف أن يظهر دين ابنأ بى كبشة عكة فقال أبو سفيان لا تخف انى ضامن أن لا يظهر وفيها أيضاً مات العاصى بن وائل السهمي وقد كنى الله المسلمين شر هذين الشقيين

# ﴿ السنة الثانية غزوة وَدَان ﴾

ولا ثنني عشرة ليلة خلت من السنة الثانية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد أن استخلف عليها سعد ابن عبادة ليمترض عيراً لقريش فسارحتى بلغ ودان (١) وكان يحمل لواءه عمه حمرة ولم يلق هناك حربا لان الميركانت قد سبقته وفي هذه الغروة صالح بني ضمرة على انهم آمنون على أفسهم ولهم النصر على من رامهم وان عليهم نصرة ليلة اذا دّعوا ثم رجع الى المدينة بعد مضي خمس عشرة ليلة

<sup>(</sup>١) قرية بين مكة والمدينة بينها وبين الابواء ستة أميال

#### ــە﴿ غزوة بُواط ﴾⊸

ولم يمض على رجوعه غير قليل حتى بلنه انعيراً لقريش آية من الشام فيها أمية بن خلف ومائة من قريش وألفات وخسمائة بعير فسار اليها في مائتين من الماجرين وذلك في ربيع الاول وكان يحمل لواء مسعد بن أبي وقاص فسار حتى بلغ بواط (١) فوجد العير قد فاتنه فرجع ولم يلق كداوذلك كله لما كان يأخذه المشركون من الحذر على أنفسهم والاجتهاد في تعمية أخباره عن أهل المدينة

### ـه عزوة العُشيرة ﷺ

وأعقب رجوعه عليه السلام خروج قريش أعظم عير لها فقد جمعوا فيها أموالهم حتى لم يبتى بمكة قرشى أو قرشسية لها مثقال فصاعدا الا بعث به فى تلك المير وكان يرأسها أبو سفيان بن حرب ومسه بضعة وعشرون رجلاً فخرج لها الرسول فى جادى الاولى ومعه مائة وخمسوون من المهاجرين

 <sup>(</sup>١) جبال جهينة على ايراد من المدينه جهة ينبع

واستخلف على المدينة أباسلمة بن عبد الاسد وحمل لواءه عمه حمزة ولم يزل سائراً حتى بلغ العشيرة فوجد العير قد مضت. وحالف عليه السلام في هذه الغزوة بني مدلج وحلفاءهم ثم رجع عليه السلام الى المدينة ينتظر هذه العير حياما ترجع

### ۔ میں غزوۃ بدر الاولی کی۔۔

وبمد رجوعه عليه السلام بقليل جاء كرز بن جابر الفهري وأغار على سرئ المدينة وهرب فحرح الرسول في طلبه واستخلف على المدينة زيد بن حارثة الانصاري وحمل لواءه على بن أبي طالب فسار حتى بانم سفوان (١) وفاته كرز فلم يلق حريا وتسمى هذه الغزوة بدرا الاولى

#### حرية الاه-

وفى رجب من هـذه السنة أرسل سرية عدّمها ثمانية رجال يرأسها عبد الله بن جحش وأعطاه كتابا نختوما لايفضه الا بعد أن يسير يومين ثم ينظر فيه فسار عبد الله يومين ثم

<sup>(</sup>١) واد من ناحية بدر

فتح الكتاب فاذا فيه ( اذا نظرت كتابي هذا فامض حتى تَنْزَلُ نَحْمَلَة فترصد بها قريشاً ونعلَم لنا من أخباره ) وانحالم نخبره عليه السلام بمقصده وهم بالمدينة حذرا من شيوع الخبر فيدل عليهم أحد الاعداء من المنافقين أو اليهود فتترصد لهم قريش ولا مخنى أن عــدد السرية قليل لا يمكنه المقاومة تُم سار عبد الله رضي الله عنه وفي أثناء السير تخلف سعد بن أبى وقاص وعتبة مِن غزوان لانهما أضـلاً بَميرَهما الذيكانا يعتقبانه وسار الباقون حتى وصلوا نخلة فمرت بهم عير قرشية تريد مكة فيها عمرو بن الحضرمي وعمان بن عبد الله بن المنيرة وأخوه نوفل والحكم بن كيسان فاجمع المسلمون أمرهم علىأن يحملواعليهم ويأخذوامامعهم فحماواعليهمفي آخريومهن رجب فقتلواعمرو بنالحضرى وأسروا عثمان والحكم وهربنوفل واستاقوا العير وهي أول غنيمة غنمها السلمون من أعــدائهم قريش ثمرجموا ولم يتمكن المشركون من اللحاق بهمفلا قدموا المدينة وشاع أنهم قاتلوا فى الاشهر الحرم وعابتهم قريش واليهود بذلك عنفهم المسلمون وقال لهم عليه السلام ماأمرتكم بقتال فى الاشهر الحرم فسلموا فأثرل الله فى سورة البقرة ( يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيهقل قتال فيه كبر". وصد عن سبيل الله وكفريه والمسجد الحرام واخراج أهله منه أ كبر عند الله والفتنة أ كبر من القتل )فسرى عهم وقد طلب المشركون فداء أسيريهما فقال عليه السلام حتى يرجع سعد وعتبة فلارجعا قبل عليه السلام الفدية فى الاسيرين فاما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن اسلامه ويق مع المسلمين وأما عثمان فلحق عكم كافراً

## ــم تحويل القبلة كة⊸

مكث عليه السلام بالمدينة ستة عشر شهراً يستقبل بيت المقدس في صلاته وكان يحب أن تكون قبلته الكعبة ويقلب وجهة في السماء داعيا الله بذلك فينما هو في صلاته اذ أو حي الله اليه بتحويل القبلة الى الكعبة فتحول وتحول من وراءه وكانت هذه الحادثة سببا لافتتان بمض المسلمين الذين ضمفت فاوجم فارتدوا على أعقابهم وقد أكثر اليهود من التنديد

على الاسلام بهذا التحويل وما دورا أن لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم

# ﴿ صوم رمضان ﴾

وفى شعبان من هذه السنة أوجب الله صوم شهر رمضان على الامة الاسلامية وكان عليه السلام قبل ذلك يصوم ثلائة أيام من كل شهر والصيام من دعائم هذا الدين والفرائض التي بها يتم النظام فان الانسان مجبول على حب نفسه والسمي فيا يعود عليها بالنف ما لخلص تاركا ماوراء ذلك من حاجات الضعفاء والمساكين فلا بد من وازع يزعه لحاجات قوم أقمد تهم قوام عن ادراك حاجاتهم ولا أقدوى من ذوق قوارص الجوع والعطش اذبهما تلين نفسه ويتهذب خلقه فيسهل عليه بذل الصدقات

# ﴿ صدقة الفطر ﴾

ولذلك أوجب الشارع الحكيم عقب الصوم زكاة الفطر فترى الانسان يبذلها بسخاء نفس ومحبة خالصة

## ﴿ زِكَاةَ الْمَالُ ﴾

وفي هذا العام فرضت زكاة الاموال وهــذه هي النظام الوحيد الذي به يأكل الفقراء والمساكين من اخوا أسهم الاغنياء بلا ضرر على هــؤلاء فاذا بلنت الدنانـير عشرين أو الدراهم ماثنين وحال عليها الحول وجب عليكأن تؤدي ربع عشرها أى اثنين ونِصفا في كل مائة وما زاد فبحسا به واذا بلغت الشياهُ أربعين والبقر ثلاثينوالا بل خمسا وحال علما الحول وجب عليك كذلك أن تؤدي منها جزءا مخصوصا حدده الشارع ومثلها عروض التجارة ومحصولات الزراعــة كل هـذا يقبضـه الامام ويوزعـه يعلى مســتحقيه من الفقراء ّ والمساكين وبقية المذكورين في آية الصدقة ( أعا الصدقات للفقراء والمساكين والعاماين علمها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكم ) واللبيب العاقل البعيد عن التعصب يحكم الاول نظرة ان هذا النظام مع عدم اضراره بالاغنياء مقلل لمصائب الفقر التي الجأت كشرآءن فقواء الابمأن يخالفوا نظام دولهم

ويؤسسوا مبادئ تقويض العمران وتداعي الامن كما يفعله الاشتراكيون وغيرهم

## ﴿ غزوة بدر الكبرى ﴾

لم يطل العهد بتلك العير العظيمة التي خرج لها عليه السلام وهي متوجهة إلى الشام فلم يدركها ولم يزلُ مترقباًرجوعها فلما سمع برجوعها ندبالها أصحابه وقال هذه عرقريش فاخرجوا اليها لمل الله أن ينفلكموها فاجاب قوم وثقل آخرون لظنهم ان الرسول عليه السلام لم يرد حربا قانه لم يحتفل بها بل قال. من كان ظهره حاضراً فليركب معنا ولم ينتظر من كان ظهره غاثبا فخرج لثلاث ليال خلون من رمضان بعد ان ولى على على المدينة عبد الله ابن أمكتوم وكان معه ثلثمائة وثلاثةعشر · رجلا ماتتان ونيف وأربعون من الانصار والباقون من الماجرين ومعهم فرسان وسبعون بعيرآ يمتقبونهاوالحامل للواء مصم بن عمير المبدري ولا علم أبوسفيانَ بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم استأجر راكبا ليأتى قريشا ويخبره الخبر فلما علموا بذلك أدركتهم تميتهم وخافوا على تجارتهم فنفروا

فانه أرسل بدله العاص بن هشام بن المندة وأراد أمية بن خلف أن تخلف لحديث حدثه أماه سعد من معاذ حيما كان معتمراً بعد الهجرة بقليل حيث قال كما رواه البخاري سمعت من رسول الله يقول الهم قايلوك قال بحكة قال لا أدرى ففرع لنلك وحلف أن لا يخرج فعابه أبوجهل ولم يزل بهحتىخرج · قاصداً الرجوع بعد قليل ولكن ارادة الله فوق كل ارادة فان منيته ساقته الىحتفه رغمأ نفه وكذلك عزم جماعة من الاشراف على القمود فميب عليهم ذلك ومهذا أجمت رجال قريش على الخروج فخرجوا على الصعب والذلول أمامهم القينات يغنين بهجاء المسلمين و (زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم) وقد ضرب الله عمل الشيطان،هذا مثلا يمتبر به ذووالرأي من بمدهم فقال في سورة الحشر (كمثل الشيطان اذ قال للانسان أكفر فلم كفر قال اني ىرى، منك انى أخاف الله رب العالمين) وهكذا كان عمله في هذه الواقعة ( فلما تراحت الفئتان نكص على عقبيه وقال إلى

يرى. منكم اني أرى ما لا ترون انى أخاف الله والله شــــديد العقاب ) وكان عدة من خرج من المشركين تسعمائة وخمسين رجلا معهم مائة فرس وسبعمائة بمير (أما) رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يعرف شيئاً بمـا فعله المشركون ولم يكن خروجه الاللمر فعمكر يبيوت الشقياخارج المدينة واستعرض الجيش فرد من ليس له قدرة على الحرب ثم أرسل اثنين يَّجِــسان الاخبار عن العير ولما بلغ الروحاء (١) جاءه الجبر يمسير قريش لمنع عيرهم وجاءه مخبراه بأن العير ستصل بدرا غداً أو بعد غد فيمم عليه السلام كبراء الجيش وقال لهم (أمها الناس ان الله قد وعدني احدى الطائفتين أنها لكم الميز أو النفيرَ ) فتيين له عليه السلام أن بمضهم يريدون غير ذات الشوكة وهيالمير ليستمينوا بما فيها منالاموال فقد قالوا هلا ذكرت لنا القتال فنستعد وجاءمصداق ذلك قوله تعالى في سورة الانفال (واذيمدكم الله احدى الطائفتين أنهالكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ) ثم قام المقداد بن الاسود

<sup>(</sup>١) موضع على ثلاثين أو أربعين ميلا جنوب المدينة الغربي

رضي الله عنه فقال مارسول الله امض لما أمرك الله فوالله لا تقوللك كاقالت بنواسرا أبل لموسى (اذهب أنت وربك فقاتلا انا هينا قاعدون ) ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا انامعكما مقاتلون والله لو سرت بنا الى مرك الفاد لجالدناممك من دونه حتى تبلغة فدعا له مخير ثم قال عليه السلام أشيرو اعلى أساالناس وهو يريد الانصار لان يبعة العقبة رعا يفهم منها أنه لاتجب عليهم تصرُته الا ما دام بين أظهرهم فان فيها يارسول الله إنا براء من ذمتك حتى تصل الى دارنا فاذا وصلت اليها فانت في فمتنا تمنعك مما تمنع منه أبناءنا ونساءنا فقال سمد بن معاذ سيد الاوس كاً نك تريدنا مارسول الله فقال أجل فقا لسعد قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك عهودنا فامض لما أمرك الله فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر. فخضته لنخوضنه معك وما نكره أن تكون تلق العدو بنا غداً الما لصبر عند الحرب صُدْق عند اللقاء ولعل الله يريك مناما تقربه عينك فسرعلى بركة الله فأشرق وجهاعليه السلام وسربذ للكوقال كافيروايه البخارى (أبشروا والله لكاُّني أنظر الى مصارع

القوم) فعلم القوم من هذه الجلة أن الحرب لابد حاصلة وحتيتة حصلت فان أباسفيان لما علم بخروج المسلمين له ترك الطريق المسلوكة وساره تبعا ساحل البحرفنجا وأرسل الى قريش يعلمهم بذلك ويشير عليهم بالرجوع فقال أبوجهل لأنرجم حتى نحضر بدراً (١) فنقم فيه ثلاثًا نحر الجزر ونطم الطعام ونستي الخر وتسمع بنا العرب فلا يُرالون يهابونناأ بدأ فقال الاخنس ن شريق الثفني لبني زهرة وكان حليفا لهم ارجعوا ياقوم فقــد نجىالله أموالكم فرجعوا ولميشهد بدرا زهري ولاعدوي ثمسار الجيش حتى وصلوا وادي بدرفنز لواعدو ته القصوى (٢) عن المدينة في أرض سهلة لينة أما جيش السلمين فانه القارب بدرا أرسل عليه السلام على بن أبي طالب والزبير بن الموام ليمرفا الاخبار فصادفا سقاة لقريش فيهم غلام لبني الحجاج وغلام لبني العاص السَّمْمِينِ فأتياً جما والرسول عليه السلام

<sup>(</sup>۱) محل بين مكة والمدينة وهو الى المدينة أقرب فى الجنوب الغر بي منها على الطريق السلطانى وكان به سوق يعقد كل سنة عمانية أيام (۲) عدوة الوادى شاطئه

عَاتُم يصلي ثم سألاهما عن أنفسهما ففالا نحن سقاة لقريش بثونا نسقهم الماء فضر باهمالاتهما ظناأن الغلامين لايسفيان فقال الغلامان نحن لابي سفيان فتركاهما ولا أتم الرسول عليه السلام صلاته قال اذاصدقا كم ضربتموهم اواذا كنباكم تركتموها صدقا والله المهما لقريش ثم قال لهما أخبراني عن قريش قالا هم وراء هذا الكثيب فقال لجماكم هم فقالالاندري قال كم يحرون كل يومقالا يوما تسما ويوما عشرا قال القوم ما بين التسممائة والالف ثم سألُّهُما عمن في النفير من أشراف قريش فذكرا له عدداً عظما فقال عليه السلام لاصحابه هذه مكة قد ألقت اليكم أفلاذ كبدها (١) ثم ساروا حتى نزلوا بسدوة الوادي الدنيا من المدينة بميدا عن الماء فأرض سبخة فأصبح المسلمون عطاشا بمضهم جنب وبعضهم محدث فحدثهم الشيطان وسوسته ولولا فضل الله عليهم ورحمته لتَّنيتُ عزائمهم فانه قال لهم ما ينتظر المشركون منكم الاأن يقطع العطش رقابكم ويذهب قواكم فيتحكموا فيكم كيف شاؤا

<sup>(</sup>۱). قطع محكدها

فأرسل الله لهمالنيث حتى سال الوادي فشربوا وانخذوا الحياض على عدوة الوادي واغتسلوا وتوضؤا وملؤا الاسقية ولبدت الارض حتى ثبتت عليها الاقدام على حسين ان كان هـ ذا المطر مصيبة على المشركين فانه وحـ ل الارض حتى لم يمودوا يقدرون على الارتحال ومصداق هــذا قوله تمالي في. سورة الانفال (وينزل عليكم من السناء ما اليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام) وقد أرى الله رسوله في منامه الاعداء كما أراهموه وقت اللقاء قليلي العُدة كيلا يفشل السلمون وليقضى الله أمرًا كان مفعولا قال تمالى في سورة الانفال (اذ يريكهم الله فيمنامـك قليلا ولوٍ أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعهم فىالامر ولكن الله سلم لْزَقْ الله عليم بدات الصدور واذ يريك وهم اذ التقيم في أعينكم والله ويقللكم فأعينهم ليقضى الله أمرآ كان مفعولا والى الله ترجع الامور) ثم سار جيش المسلمين حتى نزلأدنى ماء من مدر فقال له الحباب بن المنذر الانصاري وكان مشهوراً بجودة الرأي يارسول الله أهــذا منزلَ أنزلكه الله ليس لنا

أن نتقدم عنه أو تتأخر أم هو الرأي والحرب والمكيدة فقال بل هو الرأي والحرب والمكيدة فقال بارسول الله ليس لك و هـ ذا عَمْرُلُ فَالْمُرْضُ بِالنَّاسِ حَتَّى تَأْتِي أَدْنَى مَاءَ مِنَ القوم فَالْيَ. أعرف غزارة مائه وكثرته فنرله وننور ماعداه من الآبارثم تبني عليه حوضا فنملؤهماء فنشرب ولايشر بوزفقال الرسول عليه السلام لقد أشرت بالرأى ونهض حتى أتى أدنى ماءمن القوم ثم أمر بالآبار التي خلفهم فنو رت لينقطع أمل المشركين فى الشرب من وراء المسلمين وبني حوضا على القليب الذي نزل عليه ثم قال له سعد بن معاد سيد الاوس ياني الله ألا · نبني لك عربيشا تكون فيه ونُعِدَّ عندك ركائبك ثم تلقى عدونا · فان أعزنا الله تعالى وأظهرنا على عدوناكان ذلكما أحبناوان كانت الآخرى جلست على ركائبك فلحقت عن وراء نافقد تخلف عنك أقوام يانبي الله مانحن بأشد لك حبا منهم ولا أطوع لك منهم لهم رغبة في الجهاد ونية ولو ظنوا أنك تلقى حربا ماتخلفو اعنك الماظنوا أنها العير تنعك الله بهرينا صحونك ومجاهدون ممك فقال عليه السلام أؤ يقضى الله خسرا من

خلك ثم بني للرسول عريش فوق تـل مشرف على ميـدان الحرب ولمااجتمعواعد لعليه السلام صفوفهم مناكبهم متلاصقة ·فصاروا كأنهم بنيان مرصوص ثم نظر لقريش فقال ( اللم هذه قريش قدأقبلت مخيلائهاو نخرهاتحاذك وتكذب رسولك اللم فنصرك الذي وعدتني به ) وفي هذا الوقت وقــع خلف بين رؤساء عسكر الشركين فان عتبة بن ربيمة أراد أن يمنم الناس من الحرب ويحمل دم حليفه عمرو ان الحضرى الذي . قتل في سرية عبد الله بن جحش ويحمل ما أصيب من عمره .ودعا الناس الى ذلك فلما بلغ أباجهل الخبر وسمه بالجبن وقال والله لانرجع حتى يحكم الله ينناويين محمد وقبل أن تقوم الحرب على ساقها خرج من صفوف المشركين الاسود بن عبد الاسد المخزوي وقال أعاهد الله لأشر بن من حوضهم أو لأهدمنه أولاموتن دونه فخرجاليه حمزة بنعبدالمطلب وضربه ضربة قطع بها قدمه بنصف ساقه فوقع علي ظهره فزحف علي الحوض حتى اقتحم فيه ليِّبر قسمَه فاتَّبعه حمزة فقتله ثم وقف عليــه السلام يحرض الناس على الثبات والصبر وكان فيما قال (وان

الصبر في مواطن البأس مما يفرج الله به الهم وينجى به من الغم) ثم ابتدأ القتال بالمبارزة فخرج من صفوف المشركين للائة نفر عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد فطلبوا أكفاءهم فحرج اليهم ثلائة من الانصار فقالو الاحاجة لتأبكم أعا ريد أكفاء من بني عمنا فأخرج لهم عليه السلام عبيدة من الحارث من عبد المطلب للاول وحمزة من عبد المطلب للثاني وعلى بنأبى طالب للثالث فأما حمزةوعلى فقتلا صاحبيهما وأما عبيدة وعتبة فاختلفا بضربتين كلاهما جرح صاحبه فحمل رفيقا عبيدة على عتبة فأجهزا غليــه وجمل عبيدة من بين الصفوف جريحاً يسيل مخ ساقه وأنجعوه الى جانب موقفه صلى الله عليه وسلم فأفرشه رسول الله قدمه الشريفة فوضع خده عليها وبشره عليه السلام بالشهادة فقال وددت والله أن أبا طالب كان حياً ليعلم أننا أحتى منه بقوله

ولَسلِهُ حتى لصرع حوله ونذهل عن أبناثنا والحلائل وبمدانقضاء هذه المبارزة وقف عليه السلام بين الصفوف يمدلها بقضيب في يده فمر بسواد بن غزية حايف بني النجار

وهو خارج من الصف فضربه بالقضيب فى بطنه وقالاستقر ياسواد فقال أوجعتني بارسول الله وقد بعثت بالحق والمدل فأقدني من نفسك فكشف الرسول علية السلام عن بطنه وقال استقدىاسواد فاعتنقه سوادوقبل بطنه فقال عليهالسلام ماحملك على ذلك فقال بارسول الله قد حضر ما ترى فأردت أَنْ يَكُونَ آخر العهد أَنْ عِس جلدي جلدك فدعا له مخير ثم ابتدأ عليه السلام يوصى الجيش فقال ( لا تحملوا حتى آمركم وان اكتنفكم القوم فانضحوهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى ينشوكم) ثمحضهم علىالصبروالثبات ثم رجعالىعريشه ومعه رفيقه أنو بكر وحارسه سمد بن معاذ واقف على ياب العريش متوشح سيفه وكان من دعاء الرسول عليـــه السلام ذاك الوقت كما جاء في صحيح البخاري (اللم أنشدك عهدك ووعـ دك اللم ان شئت لم تعبد) فقال أبو بكر حسبك فان الله سينجز لك وعدك فخرج عليه السلام من العريش وهو يقول (سَيُّهُزَّمُ الجمُّ ويولونَ الدُّبُرُ ) ثم قال عليــه السلام یحرض الجیش ( والذی نفس عمد بیده لایقاتلهم الیوم رجل

فيقتل صابرآمحتسبا مقبلا غير مدبر الاأدخله الله الجنة ومن قتل قتيلا فله سلبه ) فقال عمير بن الحام ويبده عرات يأكلها بخ بخ ِماييني وبين أن أدخل الجنــة الا أن يقتلني هؤلاء ثم القتال وحمى الوطيس وأيد الله المسلمين بالملائكة يشرى لهم ولتطمثن به قلومهم فلم تكن الاساعة حتي هزمَ الجمُّ وو لوا الذُّر وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون فقتل من المشركين حو السبعين مهم من قريش عتبة وشيبة اينارييعة والوليدان عبه قتلوا مبارزة أوَّل القتال وأبوالبَختَرى بن هشام والجرَّاح والدأبي عبيدة قتله ابنهُ بمدأن ابتمدعته فلم يزد جر وقتل أمية بن خلف وابنه على اشترك في قتلهما جاعة من الانصار مع بلال ين رباح وعمار بن يأسر وقد سميا في ذلك لما كان يفعله بهما أمية في مكة ومن القتلي حنظلة بن أبي سفيان وأبو جهل بن هشام أتخنه أفتيان صغيران من الانصار لما كاما يسمعانه من أنه كان شديد الايذاء لرسول الله وأجهز عليه عبد الله بن مسعود وقتل بوفل بن خويلد قتــله على بن أبي

طالب وقتل عبيدة والعاصى ولدا أبي أحيحة سعيد بن العاص ابن أمية وقتل كثيرون غيرهم أما الاسرى فكانوا سبعين أبضاً قتل مهم عليه السلام وهو راجع عقبة بن أبى معيط والنضر بن الحارث اللذين كانا عكم من أشد المسهر ثين

وقد أمر عليه السلام بالقتلي فنقلوا من مصارعهم التي كان الرسول عليه السلام أخبر بها قبل حصول الموقسة الى قليب بدر لانه عليه السلام كان من سننه في منازيه اذا مر بجيفة انسان أمرجها فدفنت لايسال عنه مؤمنا أوكافرآ ولما التي عتبة والدأبي حذيفة أحدِ السابقين الىالاسلام تفروجه ابنه ففطن الرسول عليه السلام لذلك فقال لعلك دخلك من شأن أيك شيء فقال لا والله ولكني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا فكنت أرجو أن يهديه الله للاسلام فلما رأيت مامات عليه حزنني ذلك فدعا له الرسول عليه السلام يخير ثم أمر عليه السلام براحلته فشد عليها حتى قام على شفة. القليب الذي رمي فيه المشركون فجعل يناديهم بإسمائهم وأسماء آبلهم يافلان ابن فلان ويافلان ابن فلانأيسركمأنكم كنتم أطمتم اللهورسوله فانا قدوجدنا ما وعدنار بناحقا فهل وجديم ماوعد ربكم حقا فقال عمر بارسول الله ما تكايم من أجساد لا أرواح فيها فقال والذي نفس محمد بيده ماأتتم بأسمع لماأقول. منهم وتقول عائشة رضي الله عنها انما قال انهم الآن ليعلمون ان ماكنت أقول لهم حق ثم قرأت انك لا تسمع الموتي. وما أنت عسمع من في القبور تقول يعلمون ذلك حيمًا تبوؤًا ' مقاعدهم من النار (روادالبخاري ثم أرسل عليه السلام المبشرين. فأرسل عبد الله بن رواحة لاهل العالية (١) وأرسل زيد بن. حارثة لاهل السافلة راكبا على ناقة رسول الله وكان المنافقون. والكفار من اليهود قد أرجفوا بالرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين عادة الاعداء في اذاعة الضراء يقصدون بذلك فتنة المسلمين فجاء أولئك المبشرون عا سرٌّ أهل المدينة وكان ذلك. وقت انصرافهم من دفن رقية بنت رسول الله وزوج عُمان. ثم قفل رسولالله راجماً وهنا وقع خلف بين بمض المسلمين. في تسمة الننائم فالشبان يقولون بأشرنا القتال فهي لنا خالصة

 <sup>(</sup>۱) قرى بظائر المدية وهي العوالي

والشيوخ يقولون كنا ردءا لكم فنشارككم ولماكان هذا. الاختلاف مما يدعو الى الضعف ونزرع في القلوب العداوة والبغضاء المؤدين الى تشتت الشمل أنزل الله حسمالهذا الخلاف أول سورة الانفال (يستلونكَ عن الانفال قل الانفالُ لله. والرسول فاتقوا اللهَ وأصلحوا ذاتّ يبنكيم وأطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين ) فسطع على أفسد بهم نور القرآن فتألفت بعد انكادت تفترق وتركوا أمر الفنائم لرسول الله يضمها كيفشاء كاحكم القرآن فقسمها عليه السلام على السواء الراجل مع الراجل والفارس مع الفارس وأدخل في الاسهام بمضمن لم يحضر لاً مركلف به وهم أبولبابة الانصاري لانه كان مخلفا على أهل المدينة والحارث بن حاطب لان الرسول عليه السلام خلقه على بني عمرو بن عوف ليحقق أمراً بلف والحارث بن الصمة وخوّات بنجير لانهما كثيرا بالروحاء فلم يتمكنا من الصبر وطلحة بنَ عَبادُ الله وسَميد بن زيد لاسما أرسلا تجسسان الاخبارفلم يرجماالا بمدانتهاءالحرب وعمان بن عفان لاز الرسول عليــه السلام خلفه على ابنته رقية يمرضها وعاصم بن عدي لانه خلفه على أهل قباء والعالية وكذلك اسهم لمن قتل ببدروهم أربعة عشر منهم عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الذي جرح في المبارزة الاولى فانه رضى الله عنه مات عند رجوع المسلمين من بدر ودفن بالصغراء ولما قارب عليه السلام المدينة تلقته الولائد بالدفوف يقلن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أمها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع

# ﴿ أُسرى بلىر ﴾

ولما دخلوا المدينة استشار عليه السلام أصحابه فيما يعمل بالاسرى فقى ال عمر بن الخطاب بارسول الله قىد كذبوك وقاتلوك وأخرجوك فأزى ان عمكني من فىلان لقريب له فأضرب عنقه وتحمكن حمزة من أخيه العباس وعليا من أخيه عقيل وهكذا حتى يعلم أنه ليس فى قىلوبنا مودة للمشركين ما أرى أن تكون لك اسرى فاضرب أعناقهم هؤلاء صناديدهم

وأعتهم وقادتهم ووافقه على ذلك سمد بن معاذ وعبد الله بن رواحة وقال أو بكر ياسول الله هؤلاء أهلك وقومك قــد أعطاك الله الظفر والنصر عليهم أرى أن تستبقيهم وتأخل الفداءمنهم فيكون ما أخذنا منهم قوَّة لنا علىالمكفار وعسى أن الله يهديهم بك فيكونوا لك عصداً فقال عليه السلام ان الله لَبُّلين قاوب أقوام حتى تكون ألين من اللـين وان الله لبشَبْذِهُ قلوب أقوام حتى تكونأشد من الحجارة وان مثلك ما أبا بكر مثل ابراهيم قال ( فن تبعني فانه مني ومن عصابي. فانك غفور وحيم ) وازمثلك ياعمر مثل نوح قال (ربّ لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً) ورأى عليه السلامرأى أبي بكر بمد از مدح كلاً من الصاحبين لان الوجهة واحدة وهي اعزاز الدين وخذلان المشركين ثم قاللاصحابه أنتماليوم عَالَةُ فِلا يُفْلِينَ أَحدَمن أَسراكُمُ الا بَفْدَاء وقد بلغ قريشًا مَا عزم عليه الرسول في أمر الاسرى فناحت على القتلي شهراً. ثم أشير عليهممن كبارهمأن لايفعلوا كيلا يبلغ محدا وأصحابه جزعهم فيشمتوا بهمفسكترا ومحمو أن لآيكوا قتلاهم

حتى يأخذوا بثارهم وتواصوا فيما يينهم أن لا يمجلوا فىطلب الفداء لئلا يتغالى المسلمون فيه

## -م الفداء كا

فلم يلتفت الى ذلك المطلب بن أبي وُدَاعة السمعي وكان أبوه من الاسرى فخرج خفيـة حتى أتى المدينـة وفدى أباه بأربعة آلاف درهم وعند ذلك بشت قريش في فداء أسراها وكان أربعة الافالي ألف درهم ومن لم يكن معه فداء وهو محسن القراءة والكتابة أعطوه عشرة من غلان المدينة يعلمهم وكان ذلك فداءه ( ومن ) الاسرى عمرو بن أبي سفيان و ا طُلب من أيه فداؤه أبي وقال والله لايجمع عمد بين ابني ومالي دعوه عسكوه في أيدمهم ما بدالهم فيدا أبو سفيان عكم اذ وجد سعد من النعمان الانصاري معتمراً فعدا عليه فحبسه إبنه عمرو فمضى قوم سعد ألى رسول الله وأخبروه الخبر فأعطاهم عمراً ففكوا به ســعداً ( ومن) الاسرى أبو العاص بنالربيع زوج زينب بنت الرسول وكان عليه السلام قد أثني علي

خبرا فيمصاهرته فانه لمااستحكمت المداوة بينقريش ورسول الله عكم طلبوط من أبي العاص أن يطلق زينك كما فعل ابنا أبي لهب بابنتي الرسول فامتنع وقال والله لا أفارق صاحبتي وماأحب أن لى بها امرأة من قريش ولما أسر أرسلت زين في فدائه قلادة لها كانت حلتها مها أمها خديجة ليلة عرسها فلما رأى عليه السلام تلك القلادة رق لها رقة شديدة وقال لأصحابه ان رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها قلادتها فافعلوا فرضى الاصحاب بذلك فأطلقه عليه السلام بشرط أن يترك زينب تهاجر الى المدينة فلما وصلالى مكةأمرهاباللحاق بأبيها وكان الرسول أرسل لها من يأتي مها فاحتملوها (هذا) ولما أسلم أبو العاص بن الربيع قبيل الفتح ردعليــه امرأته بالنكاح الاول (ومن) الاسرى سهيل بن عمرو وكان من خطباء قريش وفصحائها وطالما آذي المسلمين بلسانه فقال عمر من الخطاب دعني بارسول الله أنرع ثنيتي سميل يدلُّم (١) لسانَّه فلا يقوم عليك خطيبًا في موطن أبداً فقال عليه السلام

لاأمثل فيمشل الله بي وان كنت نبياً وعسى أن يقوم مقاما لاتذمه وقدم بفدائه مكرز بن حفص ولما ارتضى معهم على مقدار حبس نفسه بدله حتىجاء بالفداء . هــذا وقــد حقق الله خبر الرسول فسميلفانهُ لماماتعليهالسلاماً رادأهلمكة الارتدادكما فعل غيرهم من الاعراب فقام سهيل هذاخطيبا وقال بمد أنحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله أيهاالناس من كان يمبدا محمدآفأن محمدآقدمات ومن كان يمبد اللهفان الله حي لاعوت ألم تملموا أن الله قال ( انكميت وانهم ميتون)وقال (وما محمدُ الا رَسولُ قــه خلتُ من قبلهِ الرُّسلُ أَفَائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ) ثم قال والله اني أعلم ان هذا الدين سيمتد أمتداد الشمس فطاوعها فلايغر نكم هذا (يزيد أبا سفيان ) من أنفسكم فانه ليملم من حدا الامر ما أعلم لكنه تلخم على صدره حسد بني هاشم وتوكلوا على ربكم فان دين الله قائم وكلته أمة وان الله ناصره نضره ومقوّدينه وقد جمكم الله على خيركم( يريدأبابكر) وان ذلك لم يَرد الاسلام الاقوَّة فمن رأيناه ارتدُّ ضربنا عنقه فتراجع

الناس عماكانوا عزموا علية وكان هذا الخبرمن معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم ( ومن ) الاسرى الوليد بن الوليد افتكه اخواه خالد وهشام فلما افتدى ورجع الى مكة أسلم فقيـــــلله هلا أسلمت قبل الفداء فقال خفت ان يعدوا اسلامي خوفا ولما اراد الهجرة منعةُ أخواه ففرَّ الى النبي في عمرة القضاء ( ومن ) الاسرى السائب بن يزيد وكان صاحب الراية في تلك الحرب فدى نفسه وهو الجد الخامس للامام محمد ابن ادريس الشافعي ( ومنهم) وهب بن عمير الجمعي كان أبوه عمير شميطانًا من شياطمين قريش كثير الايذاء لرسول الله جلس يوما بعمد انتهاء هماذه الحرب مع صفوان بن أميمة ينذاكران مصاببدر فقالعمير واللهلولادين عل ليس عندي قضاؤه وعيال أخشى علمهم الفقر بعدى كنت آتى محمدآفأقتله فان ابني أسير في أيديهم فقال له صفوان دينك على وعيالك مع عيالي فاخذ عمير سيفه وشحذه وسمه وانطلق حتى قدم المدينة فبينا عمر مع نفر من المسلمين اذ نظرالى عمير متوشحا سيفه فقال هذا الكلب عدو الله ما جاء الابشر ثم قال للنبي

عليه السلام هذا عدو الله عمير قدجاء متوشحا سيفه فقال أدخله على فاخذ عمر بحمائل سيفه وأدخله فلما رآه عليه السلام قال أطلقه ماعمر ادن ماعمير فعدنا وقال انسموا صياحا فقبال عليه السلام قد أ بدلناالله تحية خيرا من تحيتك وهي السلام ثم قال ماجاءبك ياعمير قال جئت لهذا الاسمر الذي في أيديكم فاحسنوا فيه قال فا بال السيف قال قبحها الله سيسيوف وهل أغنت عناشيناً فقال عليه السلام أصلقني ما الذي جئت له قالماجئت الالذلك قال عليه السلام كلا بل قعدت أنت وصفوان في الحجر وقلمًا كيت وكيت فأسلم عمير وقال كنا نكذبك عا تأتى به من خبر السهاء وما ينزل عليك من الوحي وهـ ذا أمر لم محضره الاأنا وصفوان فقال عليه السلام فقهوا أخاكم فيدينه واقرؤه القرآن واطلقوا أسهره فعادعمر الى مكةوأظهر اسلامه (ومن) الاسرى أبو عزيز بن عميراً خومصعيب بن عمير مربه أخوه فقال للذي أسره شَذَيْدك به فان أمه ذَاتَمُتاع الملها تفديه منات فقال له ياأخي هذه وصايتك بي. بعشد أمه بفدائه أربسة آلاف درهم (ومن) الاسرى الباس بن عبد المطلب

عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد خرج لهذه الحرب مكرها ولما وقع في الاسر طلب منه فداء نفسه وابن أخيه عقيل بنأبىطالبفقالعلام ندفع وقداستكرهناعلي الخروج فقال عليه السلام لقدكنت في الظاهر علينا فأخذت منه فدية نفسه وابن أخيه ثم قال لارسول لقد تركتني فقير قريش ما بقيت قال كيف وقد تركت لام الفضل أموالا وقلت لهما ان مت فقد تركتك غنية فقال العباس والله مما اطلع على ذلك. .أحد . وهذا العمل غاية ما يفعل من العدل والمساواة فإنه عليه السلام لم يعاف عمه مع علمه بانه أنما خرج مكرها وقد عافى غيره جماعة تحقق لهفقرهم فهكذا المدل ولاغرابة فذلكأدب قوله تمالى ( باأمها الذين آمنواكونوا قوَّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين )(ومن) الاسرى. أبو عزة الجمحي الشاعر كان شديد الايذاء لرسول الله عكة فلما أسر قال يا محمد اني فقير وذو عيال وذوحاجة قمد عرفتها فامنن على فن عليه فضلا منه.

#### ﴿ المتأبِ في الفداء ﴾

ولما تم الفداء أنزل الله في شأنه ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى شخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله بريد الآخرة والله عزيز حكيم لولاكتاب من اللهسبق. لسكم فيا أخذتم عذاب عظيم) نهى سبحانه عن اتخاذالاسرى. قبل الاتخان في قتــل الذين يصدون عن سبيل الله ويمنعون. دين الله من الانتشار وعاب بعض المسلمين على ارادة عرض. الدنيا وهو الفــدية ولولا حكم سابق من الله أن لا يعاقب عِتهدا على اجتهاده ما دام القصد خير الكان المذاب ممأباح لهم الاكل من تلك الفدية المبنى أُخذها على النظر الصحيح وهذا من أقوى الادلة على صدق نبينا عليـه السلام فيما جلح به لانه لو كان من عنده ما كان بماتب نفسه على عمل عمله بناء على رأى كثير من الصاية وقد وعد الله الاسرى الذين يعلم في قلوبهم حيرا بأن يؤتيهم خيرا مما أخذ منهم وينفر لهم فقال (ياأيها النبي قل لمن في أيديكم من الاسرى أن يعملم الله في. قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ثما أخذ متكم وينفر لكم والله

غفور رحيم) وهـ ذه الغزوة هي التي أعز الله بها الاســـلام وقوّى أهله ودمغ فيه الشرك وخرب محله مع قلة المسلمين . وكثرة عدوهم فهي آية ظاهرة على عناية الله تعالى بالاسلام وأهله مع ما كان عليه المدو من القوة بسوابغ الحديد والعدة الكاملة والخيل المسومة والخيلاء الزائدة ولذلك قال الله ممتنا على غباده بهذا النصر (ولقد نصركم الله بيدر وأنتم أذلة) أي قليل عددكم لتملموا أن النصر انما هو من عند الله فهي أعظم غزوات الاسلام اذ بها كان ظهوره وبعد وقوعها أشرق على الآفاق نوره فقــد قتل فيها من صناديد قريش من كانوا الأعداء الألداء للاسلام ودخل الرعب في قلوب العرب الآخرين فكانت للمسلمين هيبة بها يكسرون الجبوش المناية واتخذنا يرمالنصر في بدر وهوالسابع عشر من رمضان عيدًا نتذكر فيه نعمة الله على رسوله وعلى االسلمين

﴿ غزوة قينقاع ﴾

هــذا واذاكاز للشخض عــدوان فانتصر على أحدهما

حرك ذلك شجو الآخر وهاج فؤاده فتبدو بنضاؤه غمير مكترث بعاقبة عــدائه وهذا ماحصل من يهود بني قينقاع عند تمام الظفر في بدر فأنهم نبذوا ما عاهدوا السلمين عليه وأظهروا مكنون ضائرهم فبدتالبغضاء منأفواههم وانتهكوا حرمة سيدة من نساء الانصار وهذا مايدعوا السلمين التحرز منهم وعدم التمانهم في المستقبل اذا شبت الحرب في المدينة بين السلمين وغيرهم فأنزل الله فيسورةالانفال (واما تخافن من قوه خيانة فانبذ (١) اليهم على سواء ان الله لا يحب الخاتين)فدعا عليه السلام رؤساءهم وحذرهمعاقبة البني ونكث العهد فقالوا يا محمد لا يغرنك مالقيت من قومك فأنهم لا علم لهم بالحرب ولو لقيتنا لتعلمن أنا نحن الناس وكانوا أشجع يهود فانزل الله في سورة آل عمران (قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبنس المهاد قدكان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في

 <sup>(</sup>۱) أى فاطرح لهم العهد على طريق مستو قصد بان تظهر لهم
غبد العهود ولا تناجرهم الحرب وهم على توهم بقاء العهد لاحت ذلك
خيانة ولذا قال ( أن الله لا يحب الحائنين )

سبيل الله وأخري كافرة برومهم مثليهم رأي المين والله يوءيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لأولى الابصار) وعند ذلك تبرأ من حلفهم عبادة بن الصامت أحدر وساء الخزرج وتشبث بالحلف عبد الله بن أبي وقال اني رجل أخشى الدوائر فأنزل الله تمليا للمسلمين في سورة المائدة (ياأيها الذين آمنوا لا تحذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قاوبهم مرض يسارعون فيهم يتولون نخشى أن تصيبنا دائرة فسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنــده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين) وعندما تظاهر يهود قينقاع بالعداوة وتحصنوا محصونهم سار اليهم عليه السلام في نصف شوال من هذه السنة يحمل لواءه عمه حمزة وخلف على المدينة أبالبا بةالانصاري فحاصرهم خمس عشرة ليلة

#### ۔۔﴿ جلاء قينقاع ﴾۔۔

ولما رأوا من أنفسهم العجز عن مقاومة المسلمين وأدركهم الرعب سألو ارسول الله أن يخلى سبيلهم فيخرجوا من المدينة ولهم النساء والذرية والمسلمين الامو الفقيل ذلك عليه السلام ووكل بجلائهم عبادة بن الصامت وأمهلهم ثلاث ليال فذهبوا الى أذر عات (١) ولم يحل عليهم الحول حتى هلكو اكلهم وخمس عليه السلام أمو الهم وأعطى سهم ذوي القربى لبنى هاشم ولبنى المطلب دون بنى أخويهما عبد شمس ونوفل وللسئل عن ذلك قال انما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شئ واحد فى الجاهلية والاسلام هكذا وشبك بين أصابه

# حي غزوة السويق 👺 –

كان أبو سفيان مهيجا لأمه لم يشاهد بدرا التي قتل فيها ابنه وذوو قرئاه فحلف أن لاعس رأسه الماء حتى يغزو محمداً وليبر بقسمه خرج عائتين من أصحابه يريد المدينة ولماقاربها أراد أن يقابل المهود من بني النضيرليكيجهم ويستمين بهم على حرب المسلمين فأتى سيده حيى بن أخطب فلم يرض مقابلته فأتى سلام بن مشكم فأذن له واجتمع به شمخرجمن مقابلته فأتى سلام بن مشكم فأذن له واجتمع به شمخرجمن

<sup>(</sup>١) بلد بالشام

عده وأرسل رجالا من قريش الى المدينة فحرقوا بعض نخلها ووجدوا أنصاريا فقتاوه ولما علم بذلك رسول الله خرج أثرهم في مائتين من أصحابه لحنس خاون من ذي الحجة بمدان ولى على المدينة بشير بن عبد المنذر ولكن لم يلحقهم لانهم هر بوا وجماوا مخففون ما مجملونه لكونوا أقدر على الاسراع فألقوا مامهم من حرب السويق فأخذه المسلمون ولذلك سميت هذه الغزوة بغزوة السويق

#### -0€ صلاة العيد كا

وفى هذا العام سن الله العالم الاسلاي سنة عظيمة بها يتمكن أبناء البلد الواحد من المسلمين أن يجددوا عهودالاخاء ويقووا عروة الدين الوثتى وهى الاجماع فى يوى عيد الفطر وعيد الاضحى وكان عليه السلام يجمع المسلمين فى صعيد واحد ويصلي بهم ركمتين تضرعا الى الله أن لايفصم عروبهم وأن ينصرهم على عدوهم ثم يخطبهم حاضا لهم على الاتسلاف ومذكراً لهم مايجب عليهم لانفسهم ثم يصافح المسلمون بعضهم بعضا وبعد ذلك يخرجون لاداء الصدقات

للفقراء والساكين حتى يكون السرور عاما لجيع المسلمين فبعد الفطر زكاته وبعد الاضحى تضحيته نسأله تعالى أن وثلف قلوبنا ويوفقنا لأعمال سلفنا

﴿ زواج على بفاطمة عليهما السلام ﴾

وفى هذه السنة تزوج على بن أبي طالب وعمره احدى وعشرون سنة بفاطمة بنت رسول الله وسنها خمس عشرة سنة وكان منها عقب رسول الله بنو الحسن والحسين وزينب (وفيها) دخل عليه السلام بمائشة بنت أبي بكر وسنها اذ ذاك تسع سنوات

### ﴿ السنة الثالثة ﴾

يالله يقضى على الشقى بالشقاوة حتى لا يسمع ولا يبصر فيتخذ الغدر رداء والخيانة شعاراً فلا يجبح معه الا اراحة العالم. من شره هذا كمب بن الاشرف اليهودي عظيم بنى النضير أعته عداوة المسلمين حتى خلع برقع الحياء وصار يحرض، قريشاً على حرب رسول الله ويهجوه بالشنر ويجتهد في المارة

الشحناء بين المسلمين فكايا جبر عليه السلام كسرا هاضه هذا النشقي بما ينفيثه من سموم لسانه

## ﴿ قتل كم بن الاشرف ﴾

ولما انتصر السلمون يدر ورأى الاسرى مقرنين في الحبال خرج الى قريش يبكي قشلاهم ويحرضهم على حرب المسلمين فقال عليه السلام من لكمب بن الاشرف فانه قد آذى الله ورسوله فقال محمد بن مسلمة الانصاوي الاوسى أتحب أَن أقتله قال نعم قال أنا لك به وأذن لى أن أقول شيئاً أَتَحَكُن يه فأذن له تمخرج ومعه أربعة من قومه حتى أتى كمباً فقال له ان هذا الرجل (يريد رسول الله) قد سألناصدة وانه قد عنا فا واني هد أتبتك أستسلفك قال وأيضاً والله لنمُلَّنه قال الما قد اتبمناه خلا نحب أن ندعه حتى ننظر الى أي شئ يصمير شأنه وقد أردنا أن تسانمنا وَســقا أو وسقين قال نيم ولكن ارهنوني. قالوا أي شئ تريد قال ارهنوني نساءكم قالواكيف ترهنك غساءنا وأنت أجمل العرب قال فارهنونى أبناءكم قالواكيف

ر هنكأ بناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين حـذا عار علينا ولكن نرهنك اللأمة يعنى السلاح فرضى فواعده ليلا ان يأتيه فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة أخو كمب م·· الرضاع وعباد بن بشر والحارث بن أوس وأبو عبس بن جير وكلهم أوسيون فناداه محمد بن مسلمة فأراد ان ينزل فقالتله امرأته أين تخرح الساعة وانك امرؤ تحارب فقال انما هو ابن أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة انالكريم لودعي الى طمنة بليل لا جاب ثم قال محمد لن معه اذاجاء في فاني آخذ بشعره فأشمه فاذارأ يتموني استمكنت من رأسه فاضربوه فنزل اليهم كعب متوشحا سيفه وهو ينفَح منه ريح المسك فقال محد مارأيت كاليوم ريحا أطيب اتأذن لى أن أشم رأسك قال نم فشمه فلمااستمكن منه قال دونكم فاقتلو دففعلوا وأراح الله المسلمين من شر أعماله التي كان يقصدها مهم ثم أتواالنبي فأخبروه وكان تتــل هذا الشقي في ريــع الاول من هــذا المام وكان عليه السلام اذا رُأَى من رئيس غدراً ومقاصــد صوء ومحبة لأثارة الحرب ارسل له من يريحه من شره وقد

# فعل كذلك مع أبي عفك اليهودى وكان مثل كعب فى الشر

# ﴿ غزوة غطفان ﴾

بلغ رسول الله أن بني ثعلبة ومحارب من عطفان تجمعوا برياسة زئيس منهم اسمه دعثور يريدون الغارةعلى المدينة فاراد علىهالسلامان ينل أيديهم كيلا يتمكنوامن هذاالاعتداءفخرج اليهم من المدينة في أربعمائة وخمسين رجلا لثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الاول وخلف على المدينة عبَّان من عفان ولما سمبوا بسير رسول الله هربوا الى رءوس الجبال ولم يزل السلمون سائرين حتى وصلوا ماء يسمىذا أمر فعسكروا به وحدث أنه عليه السلام نزع ثوبه يجففه من مطو بللهوارتاح تحتشجرة والمسلمون متفرقون فابصره دعثوز فاقبل اليمه بسيفه حتى وقف على رأسه وقال من يمنعك منى يامحمد فقال الله فأدركت الرجل هيبة ورعبأسقطا السيف مزيده فتناوله عليه السلام وقال لدعثور من يمنعك مني قال لاأحد فعفاعنه فاسلم الرجل ودعا قومه للاسلام وحول الله قلبه من عداوة رسول الله وجمع الناس لحربه الى عبته وجمع الناس له ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهذا ما ينتجه حسن المعاملة والبعد عن الفظاظة وغلظ القلب (فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر)

# - ﴿ غَزُوا تَحْرَانَ ﴾ الله

بلغه عليه السلام أن جماً من بنى سليم يريدون النارة على المدينة فسار اليهم فى ثلاثمائة من أصحابه لست خلون من جمادى الاولى وخلف على المدينة ابن أم كتوم ولما وصل الى بحران (١) تفرقوا ولم يلق كيداً فرجع

## مرية الاهـ

للا تيقنت قريش أن طريق الشام من جهة المدينة أغلق في وجه تجارتهم ولا يمكنهم الصبر عنها لان بها حياتهم أرسلوا عيراً الى الشام من طريق العراق وكان فيها جمع من قريش (١) موضع بناحة الغرع وهذا موضع من أضغ أعراض المدينة

مهم أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وحويطب بن عبد العزى فجاءت أخبارهم لرسول الله فأرسل لهم زيد بن حارثة في مائة راكب يترقبونهم وكان ذلك في جادى الآخرة فسارت السرية حتى لقيت العير على ماء اسمه (القردة) بناحية نجد فأخذت العير وما فيها وهرب الرجال وقد خس الرسول عليه السلام هذه حيما وصلت له،

# ﴿ غَرُوةَ أُحَدُ ﴾

لما أصاب قريشاً ما أصابها يدر وأغلقت في وجوههم طرق التجارة اجتمع من بقي من أشرافهم الى أبى سفيان رئيس تلك العير التي جلبت عليهم المصائب وكانت موقوفة مدار الندوة ولم تكن سلمت لأصحابها بعد فقالوا ان محمداً قد وترناً وقتل خيارنا وانا رضينا أن تترك ربح أموالنا فيها استعداداً لحرب محمد وأصحابه وقد رضى بذلك كل من له فيها نصيب وكان ربحها نحواً من خمسين ألف دينار فجمعوا لذلك الرجال فاجتمع من قريش ثلاثة آلاف رجل ومعهم الاحاييش

وهم حلفاؤهم من بني المصطلق وبني الهون بن خزيمــة ومعهم أبو عامر الراهب الاوسى وكان قد فارق المدينية كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عدد ممن هم على شاكاته وخرج معهم جماعات من أعراب كنانة وتهامة وقال صفوان ابن أمية لابي عَن الشاعر الذي لاينسى القارىء أن الرسول منَّ عليه يبدر وأطلقه من غير فداء انكِ رجـــلشاعر فأعنا بلسانك فقال اني عاهدت محداً أن الأعين عليه وأخاف أن وقعت في يده مرة ثانية أن لا أنجو فلم يزل به صفوان حتى اطاعه وذهب يستنفر الناس لحرب المسلمين ودعا جبير بن مطبم غلاما حبشيا له اسمه وحشى وكان راميا قلمايخطي فقال له اخرج مع الناس فان أنت قتلت حزة بمعى طَبِيمة فات حر ثم خرج الجيش ومعهم القيان والدفوف والمعازف والخور واصطبيب الاشراف منهم نساءهم كيلا ينهزموا ولميز الواسارين حتى نزلوامقابل المدينة بذي الحليفة أمارسول اللهعليه الصلاة والسلام فكان قد بلغه الخبر من كتاب بمث بهاليه عمه العباس ابن عبد المطلب الذي لم يخرج مع المشركين في هــذه الحرب

محتجا مما أصابه نومبدر ولماوصلتالاخبار باقترابالمشركين جمع عليه السلام أصحابه وأخبرهم الخبر وقال انرأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا فأن هم أقاموا أقاموا بشر مقام وان هم دخلوا علينا قاتلناهم فكان من رأيه شميوخ المهاجرين والانصار ورأى ذلك أيضًا عبد الله من أبي أما الاحداث وخصوصا من لم يشهد بدرا منهم فاشاروا عليه بالخروج وكان من رأيهم حمزة نعبد المطلب ومازال هؤلاه بالرسول حتى تبع رأيهم لانهمالا كثرون عددا والأقوون جلدافصلي الجمةبالناس فى يومها لمشر خلون منشوال وحضهم فيخطبتهاعلى الثبات والصبر وقال لهم (لكم النصر ماصبرتم ثم دخسل حجرته ولبس عدته فظاهر بين درعين(١) وتقلد السيفوالتي التُرْس استكر هوا الرسول على الخروج لاموهم وقالوا ردوا الامن لرسول الله فما أمر التمر نافلما خرج عليه السلام قالوا يارسول

<sup>(</sup>۱) أى لبس درعا فوق درع وها دات الفضول وفضة التي أصابها من بني قينةا ع

الله تتبع رأيك فقال ماكان لنبي لبس ســـــلاحه أن يضعه حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه ثم عقد الألوية فأعطى لواء الماجرين لمصعب بن عمير ولواء الخزرج للحباب بن المنذر ولواء الاوس لأسسيد بن الحضير وخرج من المدينة بألف رجل فلما وصلوا رأس الثنية نظر عليـه السلام كتيبة . المهود فقال أنا لا نستعين بكافر على مشرك وأمر بردهم . لانه لا يأمن جانبهم من حيث لهم اليـد الطُّولي في الخيانة ثم استمرض الجيش فرد من استصغر وكان فيمن رد رافع ابن تخديج وسَمْزَةً بن جندب ثم أجاز رافعاً لا قيل له انه رام فبكى سمرة وقال لزوج أمه أجاز رسول الله رافعاً وردني مع انى أصرعه فبلغ رسولَ الله الخـبرْ فأمرهما بالمصارعة فـكان الفالبَ سَمْرةَ فأجازه ثم بات عليه السلام محله ليلة السبت واستعمل على حرس الجيش محدين مسلمة وعلى حرسه الخاص ذكوان من قيس وفي السحر سار الجيش حتى اذا كان بالشوط وهو بستان بين أحدٍ والمدينة رجع عبد الله بن أبي بثلاثمائة

منأصحابه وقالعصاني وأطاع الولدان فعلام تقتل أنفسنا فتبعهم عبد الله من عمرو والدجار وقال يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا قومكم و نبيكم قالوا ( لو نعلم قتالالا تبعناكم ) فقال لهم أ بمدكم الله فسيغني الله عنكم نبيه . ولما فعل ذلك عبد الله من أبي همت. طائفتان من المؤمنين أن تفشلا بنو حارثة من الخزرج وبنو سلمة من الاوس فمصمهما الله وقد افترق المسلمون فرقتين. فيما يفعلون بالمنخذلين فقوم يقولون نقاتلهم وقوم يقولون تتركهم فأنزل الله في سورة النساء ( فالكم في المنافقين فتين. والله أركسهم عاكسبوا أتريدونأن تهدوا منأضلالله ومن يضلل الله فلن تجدله سبيلا) ثم سار الجيش حتى نزل الشعب من أحد (١) وجعل ظهره للجبل ووجهه للمدينة أما المشركون فنزلوا بيطن الوادي من قبل أحد وكان على ميمنتهم خالد س الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جمل وعلى المشاة صفوان ابن أمية فجعل عليه السلام الزبير بن العوام بازاء خالد وجمل آخرين أمام الباقين واستحضر الرماة وكانوا خمسين رجلا

<sup>(</sup>١) جبل شمال الدينة الشرقى

. برأسهم عبد الله بن جبير الانصاري فوقفهم خلف الجيش. فلا تبرحوا وان رأيتمو هم ظهروا علينا فلاتبرحوا ثم عدل عليه. السلام الصفوف وخطب السلمين وكان فيا قال(ألتي في قلبي. الرّوح الامين أنه لن تموت نس حتى تستوفي أقصى رزقها لاينقص منه شيء وان أبطأ عنها فاتقوا ربكم وأجلوافي طلب. الرزق لايحملنكم استبطاؤه أن تطلبوه بمعصية الله والمؤمن من المؤمن كالرأس من الجسد اذا اشتكى تداعى امسار حسده) ثم ابتدأ القتال بالبارزة فخرج رجلمن صفوف المشركين فبرز-. له الزبير فنتله ثم حمل اللواء طلحة بنأ في طلحة فقتله على فحمل. اللواء أخوه عُمَان فقتله حمزة فحمله أخ لهما اسمه أبو سمعيد فرماه سعد بن أبي وقاص بسمهم قضى عليـه فتناوب اللواء. بعده أربعة من أولادطلحة بن أبي طاحة وكالهم يقتلون وخرج من صفوف المشركين عبد الرحمن بن أبي بكر يطلب البراز فاراد أنوه أن يبرز له فقال له عليه السلام متمنا بنفسك يا أبا بكر ثم حملت خيالة المشركين علىالمسلمين ثلاث مرات وفي. كلها ينضحهم المسلمون بالنبل فيتقهقرون ولما التقت الصفوف وحمت الحرب ابتدأ نساء المشركين بضرين بالدفوف وينشدن الاشعار تهييجا لمواطف الرحال وكان عليه السلام كلماسمع نشيد النساء يقول ( اللم بكأ حول وبك أصول وفيك اقاتل حسبي الله ونم الوكيل) وفي هذه المعمة قتل حمرة بن عبد المطلب عم رسول الله سيد الشهداء غافله وحشى وهو يجول في الصفوف وضربه بحربة لم تخطىء ثنايا بطنه

(هذا) ولما قتل حملة اللواء من المشركين ولم يقدر أحد على الدنومنه ولوا الادبار ونساؤهم يبكين ويولولن وتبعهم المسلمون يجمعون الفنائم والاسلاب فلما رأى ذلك الرماة الذين يحمون ظهور المسلمين فوق الجبل قالوا مالنافي الوقوف من حاجة ونسوا أمر السيدالحكيم صلى الله عليه وسلم فذكرهم رئيسهم به فلم يلتفتوا وانطلقوا ينتهبون أمار ئيسهم فعبت ومعه قليل مهم فلما رأى خالد بن الوليد أحد رؤساء المشركين خاو الجبل من الرماة انطاق يبعض الجيش فقتل من ثبت من الرماة وأتى المسلمين من وراتهم

وهم مشتغلون بدنياهم قلما رأوا خلك البلاء دهشوا وتركوا ما بأيديهم وانتقضت صفوفهم واختلطوا من غير شعور حتي مار يضرب بعضهم بعضاً ورفعت احمدي نساء المشركين اللواء فاجتمعوًا حوله وكان من المشركين رجــل يقال له الن عَبَّة قتل مصعب بن عمير صاحب اللواء وأشاع أن محمداً قد ختل فدخل الفشل في المسلمين حتى قال بعضهم عالام تقاتل اذا كان محمد قد قتل فارجموا الىقومكم يؤمنوكم وقال جماعة الفشل أن انهزم جاعة من المسلمين من بينهم الوليد بنعقبة وخارجة بن زيد ورفاعة بن المعلى وعثمان بن عفان وتوجهوا الى المدينة ولكنهم استحيوا أن يدخــاوها فرجموا بعد ثلاث وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة منهم أبو طلحة الانصاري استمر بين يديه عنه عنه بجَجفتِه وكان رامياً شــديد الري فنـــثر كناتته بين يدي رسول الله وصار يقول وجهي لوجهك فداء وكل من كان يمر ومعه كنانة يقول له عليه السلام أنثرها لابي طلحة وكان ينظر الى القوم

ليرى ما ذا يفعلون فيقول له أبو طلحة ما نبي الله بأبيأنت وأمي لا تنظر يصيبك سهم من سهام القوم نحرى دون نحرك (وممن) ثبت سعد بن أبي وقاص فكان عليه السلام يقول له ارم سعد فداك أبي وأمى ( ومنهم ) سهل بن حنيف وكان من مشاهـ ير الرماة نضح عن رسول الله بالنبل حتى انفرج عنه الناس (ومنهم) أبو دُجانة بسماكُ بن خَرَشَة الانصاري تترس على رسول الله فصار النبــل يقع في ظهره وهو منحن حتى كثر فيه (وكان) يقاتل عن الرسول زيادة بن الحارث حتى أصابت الجراح مقاتله فأمر به فأدنى منه ووسده قدمه حتى مات (وقد) أصابه عليــه السلام شدائد عظيمة تحملها بما أعطاه الله من الثبات فقد أقبل أبي بن خلف يريد قسله فأخدعليه السلام الحربة ممنكانوا معيه وقال خلوا طريقه فلاقرب منه ضربه ضربة كانتسبب هلاكه وهو راجعولم يقتل رسول الله غيره لا في هذه الفزوة ولا فيغيرها (وكان) أبوعامر الراهب قدحفرحفرآ وغطاها ليقع فيها المسلمون فوقع الرسول في حفرة منها فأغمى عليـه وخدشت ركبتاه

فأخذ علىّ بيده ورفعـه طلحة بن عبيــد الله وهما ممن ثبت حتى استوى قامًا فرماه عتبة بنأبي وقاص محجر كسر رباعيته فتبعه حاطب بن أبى بلتمة فقتله وشج وجهه عليــه السلام عبد الله بنَّ شهاب الزهري وجرحت وجنتاه بسبب دخول حلقتي المنفر فيهما من ضربة ضربه بها ابن قشة غضب الله عليه فجاء أبو عبيدة وعالج الحلقتين حتى نزعهما فكسرت في -ذلك ثنيتاه وقال حينئذ عليه السلام كيف يفلح قوم خضبوا وجمه نبيتهم فأنزل الله في سورة آل عمران (ليس لك من الامر شيُّ أو يتوب عليهم أو يعـ ذبهم فأنهم ظالمون ) وكان أول من عرف رسول الله بعد هذه الدهشة كمب بن مالك. الانصارى فنادى المعشر المسلمين ابشروا فأشار اليعالرسول ان اصمت مسار بين سعداً أي وقاص وسعد بن أبي عبادة يريد الشعب ومعمه جمع منهم أبو بكر وعمر وعلى وطلحة والزبير والحارث بن الصِّمَةُ وَأُقبِل عليه اذذاكُ عَمَان بن عبدالله بن المنيرة يقولأين محمد لانجوت اننجا فنثر بهفرسهووقع فيحفرة فشي اليه الحارث بن الصمة وقتله ولما وصل الشعب جاءت فاطمة

فنسلت عنه الدم وكان على يسكب الماء ثم أخلت قطعة من حصير فاحرقتها ووضعتها على الجرح فاستمسك الدم ثم اراد عليه السلامان يعلو الصخرة التي في الشعب فسلم يمكنه القيام ككرة مانزل من دمه فحمله طلحة بن عبيم الله حتى أصعده فنظرا لي جماعة من المشركين علىظهر الجبل فقال لاينبني لهم ان يملونا اللم لاقوة لنا الا بكثم أرسل اليهم عمر بن الخطاب في جاعة فأنزلوهم (وقد) أصاب السلمين الذي كانو ايحوطون رسول الله كثير من الجراحات لان الشخص منهم كان يتلقى السهم خوفاً ان يصل الرسول فوجد بطلحة نيف وسبعون جراحة وشلت يده وأصلب كعب بنمالك سبع عشرة جراحة اما القتلي فكانوا نيفاً وسبعين منهم ستةمن المهاجرين والباقون من الانصار (ومن) الماجرين حمزة بن عبد المطلب ومصعب ابن عمير ومن الانصار حنظلة بن أبي عامر وعمر ومن الجموح وابنه خلاد بن عمرو وأخو زوجه والدجابر بن عبد الله فأتت زوج عمرو هند بنت حرام وحملتهم زوجها وابنها واخاهاعلى بمير لتدفنهم بالمدينة فنهى عليه السلام عن الدفن خارج أحد

فرجعوا (وقتل) سمد بن الربيع وأرسل عليه السلام من يأتيه بخبره فوجده بين القتلى وبه رمّق فقيل لهان رسول الله يسأل عنك فقال لبلغه قل لقومي يقول لكم سمد بن الريم الله الله وما عاهدتم عليه رسوله ليلة العقبة فوالله مالكم عندي عذر (وتتل). أنس بن النضر عم أنس بن مالك فأنه لما سمع بقتل رسول الله قال باقوم ماتصنعون بالبقاء بمده موتواعلي مامات عليــه أخوانكم فلم يزل يفاتل حتى قتل رضى اللهعنه ومثلت قريش بقتلي أحد حتي ان هنــداً زوج أبي سفيان بقرت بطن حمزة وأخذت كبده لتأكلها فلاكتبأثم أرسلتهاوفعاوا قريبامنذلك بإخوانه الشهداء (ثم) ان أبا سفيان صعد الجبل ونادي باعلى صوته نَمت فَعال أن الحرب سجال يوم ييوم بدر وموعدكم. بدر المام المقبل ثم قال الحكم ستجدون في قتلاكم مثلة لم آمر مها ولم تِسؤني .ثم ان المشركين رجعوا الى مكة ولم يعرجوا على الدينة وهذا بما يدل على ان السلمين لم ينهز وا في ذلك اليوم والالم يكن بدمن تعقب المشركين لهم حتى يغيروا على مدينتهم . ثم تفقد عليه السلام القتلي وحزن على عمــه حمزة حزنا شديد ودفن الشهداء كلهم بأحدكل شهيد بنوبه الذي قتل فيه وكان يدفن الرجلين والثلاثة في لحد واحداً كان عليه المسامون من انتمب فكان يشق عليهم أن يحفروا لكل شهيد حفرة (ولما) رجع المسلمون الى المدينة سخر بهم اليهود والمنافقون وأظهروا مافى قلوبهم من البغضاء وقالوا لاخوانهم (لوكانوا عندنا ماماتوا وما قتاوا)

وهذا الذي ابتلى به المسلمون درس مهم لهم يذكرهم يأمرين عظيه بن تركمها المسلمون فاصيبوا (أولهما) طاعة المرسول في أمره فقد قال الرماة لا تبرخوا من مكانكم ان نحن فصرنا أو قهرنا فعصوا أمره ونزلوا (الثاني )ان تكون الاعمال كلها لله غير منظور فيها لهذه الدنيا التي كثيراً ما تكون سببا في مصائب عظيمة وهؤلاء أرادوا عرض الدنيا والتهوا بالغنائم حتى عوقبوا وفي ذلك انزل الله في سورة آل عران التي فصلت غزوة أحد (ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم بأذنه حتى اذا عرستم من يعدما أراكم ما تحبون حنكم من يريد الدنيا ومنكم من يدالاً خرة شمصر فكم عنهم من من يريد الدنيا ومنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الدنيا ومنكم من يدالاً خرة شمصر فكم عنهم

ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ) فسبب هذا الابتلاء التنازع فينبغى الاتفاق .والفشل فينبغى الثبات. والعصيان فينبغى طاعة الرئيس . نسأل الله التوفيق

# -ەغ( غزوة حمراء الاسد ¢د-

لما رجع عليه السلام الى المدينة أصبح علراً من رجوع المشركين الى المدينة ليتمموا انتصارهم فنادى فى أصحابه بالخروج خلف العدو وان لا يخرج الامن كان معه بالامس فاستجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح فضملوا جراحايهم وخرجوا واللواء معقود لم يحل فأعطاه على بن أبي طالب وولى على المدينة ابن أم مكتوم ثم سار الجيش حتى وصلوا حراء الاسد (١) وقد كان ما ظنه الرسول حقا فان المشركين تلاوموا على ترك المسلمين من غير شن الغارة على المدينة حتى يتم لهم النصر فاصروا على الرجوع ولكن على المعنم خروج الرسول في أثرهم ظنوا أنه قد حضر معه من الما بلغهم خروج الرسول في أثرهم ظنوا أنه قد حضر معه من

<sup>(</sup>١) موضع على عمانية أميال من المدينة في طريق مكة (١٣)

لم يحضر بالامس والتي الله الرعب في قاويهم فتمادوا في سيرهم الى مكة وظفر عليه السلام وهم في جمراء الاسد بأبي عزة الشاعر الذي من عليه يبدر بعد أن تمهد أن لايكون على السلمين فأمر بقتله فقال يامحمد أقلني وامنن علي ودعني لبناتي واعطيك عهداً أن لا أعود لمثل ما فعلت فقال عليه السلام لا والله لاتمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محمداً مرتين (لايلاغ المؤمن من جحر مرتين) اضرب عنقه يازيد فضرب عنقه وفي هذا تأديب عظيم من صاحب الشرع الشريف فان الرجل الذي لا يحترز مما أصيب منه ليس بعاقل فلا بد من الحزم لاقامة دعائم الملك

#### ---

### ۔م**ﷺ** جوادث ﷺ⊸

وق هذه السنة زوج عليه السلام بنته أم كانوم لممان بن عفان. بمد أن ماتت رقية عنده ولذلك كان يسمى ذا النورين (وفيها) تروج عليه السلام حفصة بنت عمر بن الخطاب وأشهاأ خت عمان ابن مظمون وكانت قبله تحت خيبس بن حُذافة السهمي رضى

الله عنه فتوفى عنها بجراحة أصابته بيدر (وفيها) تزوج عليه السلام زينب بنت خزعة الهلالية من بني هـ لال من عاص كانت ندعى في الجاهلية أم الساكين لرأفتها واحسانها الهم وكانت قبله تحت عبد الله ن جحش فقتل عنها بأحد وهي أخت ميمونة بنت الحارث لأمها (وفيها) ولد الحسن ابن على رضى الله عنهما (وفيها) حرمت الحمر وكان تحريمها بالتدريج الماكان عليه العرب من الحبة الشديدة لها فيصعب اذآ تحريمها دفعة واحسدة وكان ذلك التحريم تابعا لحوادث تَنفُرُ عَنها لان المنكر اذا أسند تحريمه لحادثة أقر الجميع على تقبيحها كان ذلك أشد تأثيراً في النفس فأول ما بَين فيها قوله تعالى في سورة البقرة (يسٹلونك عن الخر والميسر قل فيهما أثم كبيرومنافع للناس) فنفعة المسرالتصدق بربحه على الفقراء كما كانت عادة العرب ومنفعة الخر تقوية الجسم ولما شربها بعض السلمين وخلَّط في القراءة حرمت الصلاة على السكران فقال تمالي فيسورة النساء (ياايها الذين آمنوا لاتقر بواالصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) ولما حدث من شربها

اعتداء بعض المسامين على اخوانهم حرمت قطعياً بقوله تعالى في سورة المائدة (يأ يها الذين آمنوا انما الخر والميسروالانصاب (١) والأزلام (٣) رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الحر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منهون ) وقد أجاب المسلمون على ذلك بقولهم انتهينا فليجب المسلمون الآن

#### ﴿ السنة الرابعة ﴾

فى بدء لسنة الرابعة بلغ رسول الله أن طليحة وسلمة ابنى خويله الاسديين يدعوان قومهما بنى أسد لحربه عليه السلام فدعاً أبا سلمة بن عبد الاسد المخزوى وعقد له لواء وقال له سرحتى تنزل أرض بنى أسد بن خزيمة فأغر عليهم وأرسل معه رجالا فسار فى هلال المحرم حتى بلغ قطنا (٣)

 <sup>(</sup>١) هي حجارة تصب عليها دماء الذبح وتعبد

 <sup>(</sup>۲) هي القداح التي كانوا يستقسمون بها وفي ترن الحمر والميسر بالانصاب والازلام نهاية التنفير ولذلك قال عليه السلام شارب الحمر كما بد الوثن اه (۳) جبل لبني أسد بناحية فيد شرق المدينة

فأغار عليهم فهرىوا عن منازلهم ووجدأنو سلمة إبلا وشاء فأخذها ولم يلق حربا ورجع بعد عشرة أيام من خروجه (وفي) مدمًّا أيضاً بلغه عليه السلام أن سفيان بن خالد بن بيج الهذل القهم بمرَنة (١) يجمع الجموع لحريه فارسل لهعبدالله بنأنيس الجهني وحده ليقتله فأستأذن رسول اللهصلي اللهعليهان يتقول حتى يتمكن فاذن له وقال انتسب لخزاعة فخرج لخس خلون من المحرم ولما وصل اليه قال له سفيان بمن الرجل قال من خزاعة سممت مجمعك لحمد فئت لاكون ممك فقال له أجل ابي لني الجم له فمشي عبد الله معه وحدثه وسفيان يستحل حديثه فلما انتهى الى خبائه تفرق الناس عنه فجلس معه عبد الله حتى للم فقام وقتله ثمم ارتحل حتى أتى المدينة ولم يلعنه الطلب وكفي الله المؤمنين القتال

#### -٥٠٠٠ سرية 🌿٥-

وفي صفر أرسل عليه الصلاة والسلام عشرة رجال عيونا على قريش مع رهط عضب والقارة الذين حاوًا رسول الله

<sup>(</sup>۱) موضع قریب من عرفات

صلى الله عليه وسلم يطلبون من يفقههم فى الدين وأمر عليهم عاصم بن ثابت الانصارى فخرجوا يسيرون الليل ويكمنون النهار حتى اذا كانوا بإلرجيم(١) غدر بهم أولئك الرهط ودلوا عليهم هذيلا قوم سفيان بن خالد الهذلى الذي كان قتله عبـــد الله من أنيس فنفروا البهم فيما يقرب من مائتي رام واقتفوا آثارهم حتى قربوا مهم فلما أحس بهم رجال السرية لجؤا الى جبل هناك فقال لهم الاعداء الزلوا ولكم العهد أن لانقتلكم فنزل اليهم ثلاثة اغتروا بمهدهموقاتلهم الباقون ومعهم عاصمغير راضين بالنزول في ذمة مشرك ولما رأى الثلائة الذين سلموا عين الغدر امتنع أحدهم فقتلوه وأما الاثنان فباعوهما بحكة ممن كان له أار عند المسلمين وهناك قتلا وقد قال أحــدهما وهو خييب بن عدي حين أرادوا قتله

ولست أبالى حين أقتل مسلم على أي جنب كان في الله مصرعى وخلك في ذات الاله وان يشأ يبارك على أوصال بشلو ممزع

<sup>(</sup>١) ماء لبني هذيل بين مكة وعسفان

### ﴿ سرية ﴾

في صفر وفد على رسول الله أبو عامر بن مالك ملاعب الاسنة وهو من رءوس بني عامر فدعاه عليــه السلام الى الاسلام فلم يسلم ولم يبعد بل قال انى أرى أمرك هذا حسناً شريفا ولو بمنت معي رجالا من أصحابك الىأهل نجد فدعوهم الى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك فقال عليــه السلام اني أخشى عليهم أهل نجد فقال أبو عامر أنا لهم جار فأرسل معه المنــذر بن عمرو في سبعين من أصحابه كانوا يسمون القراء لكثرة ماكانوا يحفظون من القرآن فساروا حتى نزلوا بثر معونة (١) فبعثوا حرام بن ملحان بكتاب الى عامر بن الطفيل سبيد بنى عامر فلما وصل اليــه لم يلتفت الى الكتاب بل عدا على حرام فقتله ثم استصرخ على بقية البعثة أصحابه من بني عامر فلم يرضوا أن يخفروا جوار ملاعب الاسنة فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم وهم رِعل وذكوانٌ وعصية فأجابوه وذهبوا ممسه حتى اذا التفوا بالقراء أحاطوا بهم وقاتلوهم حتى

(۱) شرق المدينة بين أرض بني عامر وحرة بني سليم

قتاوهم عن آخرهم بعد دفاع شديد لم يجدهم نفعا لقدة عدده وكثرة عدوهم ولم ينج الاكسب بن زيد وقع بين القتلى حتى ظن أنه منهم وعمرو بن أميسة كان في سرح القوم وأبلغ عليه السلام خبرالقراء فخطب في أصحابه وكان فيا قال (ان اخوانكم قد لقوا المشركين وقد اوهم قالوا ربنا بلغ قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضيناعنه ورضى عنا) وكان وصول خبرهذه السرية وسرية الرجيع في يوم واحد فحزن عليهم صلى الله عليه وسلم حزناً شديداً وأقام يدعو على الغادرين بهم شيرا في الصلاة

# ﴿ غزوة بني النضير ﴾

يا لقما أسوأ عاقبة البطيش فقد تكون الامة مرتاحة البال هادئة الخواطر حتى تقوم جماعة من رؤساتها بعمل غدر يظنون من ورائه النجاح فيجلب عليهم الشرور ويشتتهم من ديارهم وهذا ما حصل ليهود بنى النضير حلفاه الخزرج الذين كانوا يجاورن المدينة فقد كان بينهم وبين المسلمين عهود يأمن بها كلمنهم الآخر ولكن بنوالنضيرلم يوفوا بهذه المهود حسدا

منهم وبغياً فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض من أصحابه في ديار بني النضير اذ اثتمر جماعه منهم على قتله بأن يأخذ أحد منهم صخرة ويلقيها عليه من علو فاطلع عليه السلام على قصدهم فرجع وتبعه أصحابه ثمأرسل لهم محمد بن مسلمة يقول لهم أخرجوا من بلادي فقد همتم تا همتم من الغدر ( اذ الحزم كل الحزم أن لا يتهاون الانسان مع من عرف منه الغدر) فتهرأ القومللرحيل فأرسل لهم اخوانهم المنافقون يقولون لا تخرجوامن دياركم ونحن معكم (الأن أخرجهم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لثن أخرجوا لايخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولنَّ الادبار ثم لاينصرون ﴾ ولكن اليهود طمعوا بهمذا الوعد وتأخرواعن الجلاء فأمر عليه السلام بالتهيؤ لقتالهم فلمااجتمعالناسخرجبهم واستعمل على المدينة أبن أم مكتوم وأعطى رايت عليا أما بنو النضير فتحصنوا في حصوتهم وظنوا أنها مانعتهم من الله فحاصرهم عليه السلام ست ليال ثم أمر بقطع نخيلهم ليكون أدعى الى

تسليمهم فقذف الله في قلوبهم الرعب ولم يروا من عبد الله بن أَنيّ مساعدة بل خذلهم كما خذل بني قينقاع من قبلهم فسألوا رسول الله أن يجليهم ويكف عن دمائهــم وأن لهم ما حملت لابل من أموالهم الاآلة الحرب ففعل وصار اليهود يخربون يوتهم بأيلسهم كيلا يسكنها السلمون ولما سار اليهود نرل بعضهم بخيبر ومنهم أكابرهم حيي بن أخطب وسلام بن أبي لخقيق ومنهم من سار الى أذرعات بالشام وأسلم منهم اثنان يا، ين بن عمرو وأبو سعد بن وهب ولم يخمس رسول الله ما تَخذَمن بني النضير فانه فيء لم يوجف عليــه بخيل ولا ركاب ومثل همذا يكون لمعدات الحرب وللرسول يطعم منمه أهله ولذوي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل كما قال تعالى في سورة الحشر (ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيلكي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم ) فأعطى عليه السلام من هذا الميء فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وردوا لاخوانهم من الانصار ماكانوا قد أخذوه منهم أيام هجرتهم وأخذ عليه السلام أرضا يزرعها ويدخر منها قوت أهله عاما

#### --~~

# حى غزوة ذات الرقاع ۗڰ⊸

وفى ربيع الآخر بلغه عليه لسلام ان قبائل من نجمه يهيئون لحربه وهم بنو محارب وبنو ثعلبة فتجهز لهم وخرج في سبمائة مقائم وولى علي المدينة عمان بن عفان ولم يزالوا سارين حتى وصلوا ديار القوم فلم يجدوا فيهاأحدا غير نسوة فاخذهن فبلغ الخبر رجالهم فخافوا وتفرقوا في رءوس الجبال ثم اجتمع جمع منهم وجاوًا للحرب فتقارب الناس وأخاف بمضهم بعضا ولما حانت صلاة المصر وخاف عليه السلام أن يغدر بهم الاعداء وهم يصلون صلى بالسلمين صلاة الخوف فألق الله الرعب في قلوب الاعداء وتفرقت جموعهم خاتفين منه ملى الله عليه وسلم

ومال الامام البخاري الى أن هذه الغزوة كانت في السنة السابعة وأجمع أهل السير على خلافه

# - ٥٪ غزوة بدر الآخرة ﷺ ٥-

لما أهلَّ شعبان هذا المامكان موعد أبي سفيان فانهبمد انقضاء غزوة أحد قال للمسامين موعدنا بدر العام المقبسل فأجابه الرسول الى ذلك وكان بدر محمل سوق تعقد كل عام للتجارة فى شعبان يقيم التجار فيه ثمانيا فلما حل الاجل وقريش مجدون لم يتمكن أبو سفيان من الايفاء بوعده فأراد أن يخذل المسلمين عن الخروج كيلا يوسم بخلف الوعد فاستأجر نسم ابن مسعودالأشجى ليآني المدينة ويرجف عاجمه أبوسفيان من الجوع العظيمة فقدم نعيم المدينة وقال المسلمين (ان الناس قدجموا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا اللهونم الوكيل) ولم يلتفت عليه السلام لهذا الارجاف اتكالأعلى ربه بل خرج بألف وخمسائةمن أصحابه واستخلفعلي المدينةعبد الله بن عبد الله بن أبيّ ولم يزالوا سارّ بن حتى أتوا بسراً فلم يجدوا بها أحداً لان أبا سفيان أشار على قريش بالخروج على نية الرجوع بعد مسير ليلة أو ليلتين ظانا أن ارجاف نعم يفيد فَكُونَ الْحُلْفُ هُمُ الْسَلَّمُونَ فَسَارِ حَتَّى أَتِّي مُجْنَةً وهِي سُوقَ

مروفة من ناحية مر الظهران فقال نقومه ان هذا عام جدب ولا يُصلحنا الاعام عشب فارجموا أماالسلمون فأقاموا يبدر لايشاركهم في تجارته أحد (فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سود واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ولما سمع بذلك صفوان بن أمية قال لابي سفيان قد والله بهيتك أن تمد القوم وقد اجترءوا علينا ورأوا أنا أخلفناهم

﴾ حوادث كه

وفى هذا العام ولدا لحسين بنعلى (وفيه) توفيت زينب بنت خزيمة أم المؤمنين (وفيه) توفى أبو سلمة رضى الله عنه ابن عمة رسول الله وأخوه من الرضاعة وأول من هاجر الى الحبشة (وفيه) تزوج عليه السلام أم سلمة هنداً زوج أبي سلمة لعدوفاته

﴿ السنة الخامسة غزوة دُومة الجندل ﴾ في ربيع الاول من هذا العام بلغ النبّي صلى الله عليه وسلم ان جما من الاعراب بدومة الجنــدل (١) يظلمون من

<sup>(</sup>١) مدينة ينهاو بين دمشق خس ليال وبينها وبين طيبة خس عشرة ليلة

مرجم والهم بريدون الدنو من المدينة فتجهز لغزوم وخرج في ألف من أصحابه بعد أن ولى على المدينة سباع بن عرفطة النفاري ولم يزل يسير الليل ويكمن النهار حتى قرب مهم فلا بلنهم الخبر تفرقوا فهجم المسلمون على ما شيتهم ورعائه-م فأصيب من أصيب وهرب من هرب ثم نزل بساحتهم فلم يلق أحدا و بث السرايا فلم تجدمنهم أحدا فرجع عليه السلام فا عينة بن حصن الفزارى وهو الذي كان يسميه عليه السلام الاحمق المطاع لانه كان يتبعه الف قناة واقطعه عليه السلام أرضا يرعى فيها بهمه على بعد ستة وثلاثين ميلا من المدينة لان أرضه كانت قد أجدبت

# ﴿ غزوة بني المصطلق ﴾

فى شعبان بلنه عليه السلام ان الحارث بن ضِرار سيه بنى المصطلق الذين ساعدوا قريشاً على حرب المسلمين في أحه يجمع الجموع لحربه فخرج له عليه السلام فى جمع كثير وولى على المدينة زيد بن حارثة وخرج معه من نسائه عائشة وأم

سلمة وخرج معه ناس من المنافقين لم يخرجوا قط في غزوة عليه السلام التتي بمين بني المصطلق فسأله عن أحوال المدو فلم يجب فأمر بقتله . ولمـا بلغ الحارث رئيس الجيش مجىء السلمين لحربه وأنهم قتاوا جاسوسه خاف هو وجيشه خوفا شديدآحتي تفرق عنه بمضهم ولماوصل المسلمون الى المريسيم(١) تصاف الفريقان للقتال بعد أن عرض عليهم الاسلام فلم يقبلوا فتراموا بالنبل ساعة ثم حمل المسلمون عليهم حملة رجل واحد فلم يتركوا لرجــل من عدوهم مجالا للهرب بل قتـــاوا عشرة منهم وأسروا باقيهم مع النساء والذرية واستاقوا الابل والشياه وكانت الابل ألني بعير والشياه خمسة آلاف استعمل الرسول على ضبطها مولاه شُقران وعلى الاسرى بريدة وكان في نساء الشركين راّةُ بنت الحارث سيد القوم وقد أُخذُ من قومها مثتا يبت أسرى وزعت على المسلمين وهنا يظهر حسن السياســة ومنتهى الكرم فان بني المصطلق من أعز العرب

 <sup>(</sup>١) ما الحزاعة على يوم من الفرع

داراً فأسر نسائهم بهذه الحال صعب جداً فأراد عليه السلام أن يجعل المسلمين يمنون على النساء بالحرية من تلقاء أنفسهم فتزوج برة بنت الحارث التي سماها جوبرية فقال المسلمون أصهار رسول الله لاينبغي أسرهم فيأيدينا فمنوا عليهم بالعتق فكانت جويرية ايمن امرأة على قومها كماقالت عائشة رضي الله عنها وتسبب عن هذا الكرم العظيم وهذه المعاملة الجليلة أن أسلم بنو المصطلق على بكرةأ يبهم وكانوا المسلمين بمدأن كانوا عليهم (وقد )حصل في هذه الغزوة نادرتان لولا أن صاحبتهما حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعادتابالتفريق على المسلمين (فأولاهما) أن أجيراً لممرين الخطاب اختصم مع حليف المخزرج فضرب الاجمير الحليف حتى سال دممه فاستصرخ بقومه الخزرج واستصرخ الاجمير بالمهاجرين فأقبل الذعن من الفريقين وكادوا يقتتلون لولا أن خرج عليهم رسولاالله فقال ما بال دعوى الجاهلية ( وهي ما يقال فى الاستغاثة يا لفلان ) فأخبرالخبر فقال دعوا هذهالكامة فانهامنتنة ثم كلم المضروب حتى أسقط حقه وبذلك سكنت الفتنة فالم بلغ عبـٰد الله بن

أبيّ هذا الخصام غضب وكان عنده رهط من الخزرج فقال ما رأيت كاليوم مــ ذلة أو قد فعلوها نافرونا في ديارنا والله ما : نحن والماجرون الاكما قال الاول سمن كابك يأكلك أما والله (لئن رجمنا الى المدينة ليُخْرِجنَّ الأعزُّ منها الأذلُّ ). ثم التفت الى من معه وقال هدا ما فعلم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو أمسكتم عنهم بأيديكم لتحولوا الى عبير داركم ثم لم ترضوا بما فعلم حتى جعلم أنفسكم غرضا للمنايا دون محمد فأيتمتم أولادكم وقللتم وكثروا فلاتنفقوا عليهم حتى ينفضوا من عنده وكان في مجلسه شاب حديث السن قوي الاسلام اسمه زيد بنأرقم فأخبر رسول؛ الله الخبر فتذير وجهه وقال يأغلام لغلك غضبت عليه فقلت ماقلت فقال والله فارسول الله لقد سنعته قال لعله أخطأ سمعك فاستأذن. عمر الرسول في قتل ابن أبيّ أو أن يأمرأ حداً غيره بقتله فنهاه عن ذلك وقال كيف إلا عُمر اذا تحدث الناس أن محداً يقتل أصحابه ثم أذن بالرحيل في وقت لم يكن يُرتحل فيه حين اشتد الحر يقصد بذلك عليه السلام شغل الناس عن التكلم في حداً

الموضوع فجاءه أسيد بن حضير وسأله عن سبب الارتحال في هذا الوقت فقال أو ما بلغك ما قال صاحبكم زعم أنه ان رجع الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل قال أنت والله بارسول الله تخرجه ان شئت هو والله الذليل وأنت العزيز ثم سار عليه السلام بالناس سيرا حثيثاً حتى آذتهم الشمس فنزل بالناس فلم يلبثوا أن وجــدوا مس الارض حتى وقعوا نياما وكلم رجال من الانصار عبـد الله من أبيّ في أن يطلب من الرسول الاستغفار فلوي رأسه واستكبر وهنا نزل على الرسول سورة المنافقين التي فضحت عبد الله بن أبي واخوانه وصدقت زيد بن أرقم ولما بلغ ذلك عبد الله بن عبدِ الله بن أبيّ استأذن رسول الله في قتل أبيه حذراً من أن يكلف بذلك غيره فيكون عنده من ذلك أضغان واحقاد فأمره عليه السلام بالاحسان الى أيه

#### حديث الافك كي⊸

(النادرة الثانية) وهي أفظع من الاولى وأجلب منها: للمصائب وهي رمي عائشة الصديقيةِ زوج رسولاالله بالافك

فالهموها بصفوان بن المعلَّل السلمي وذلك أنهم لما دنوا من المدينة أذن عليه السلام ليلة بالرحيل وكانت السيدة قدمضت لقضاء حاجتها حتى جاوزت الجيش فلا قضت شأنها أقبلت الى رحلها فلمست صدرها فاذا عقد لهــا من جزع ظفار قد انقطع فرجمت تلتمس عقدها فحبسها ابتفاؤه فأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونها فاحتملوا هودجها ظانين أنها فيــه لان النساءكن اذ ذاك خفافا لم يغشهن اللحم فسلم يستنكر القوم خفة الهودج وكانت عائشة جارية حديثة السن فجاءت منزل الجيش بمدأن وجدت عقدها وليس بالمنزل داع ولا مجيب فغلبتها عيناها فنامت وكان الذي يسمير وراء الجيش يفتقد ضائمه صفوان بن المطل فاصبح عند مغرلها فعرفها لاته كان رآها قبل الححاب فاسترجع فاستيقظت باسترجاعه وسترت وجهها بجلبابهافأناخ راحلته وأركبها من غيرأن يتكايا بكامة ثم انطلق يقود بها الراحلة حتى وصل الجيشوهو نازل للراحة · فقامت قيامة أهل الافك وقالوا ما قالوا في عائشة وصفوان والذي تولى كِبرُ الافك عبدالله بن أبي ولما قسموا المديسة

· مرضت عائشة شهرا والناس فيضون في قول أهل الافك وهي لا تشعر بشيء وكانت تعرف في رســول الله رقــة اذا مرضت فلم يعطها نصيبا منها في هذا المرض بلكان يمر على باب الحجرة لايز يدعلى قوله كيف حالكم مما جعلها في ريب عظيم فلما تقبت خرجت هي وأم مسطح بن أثاثة أحد أهل الافك للتبرز خارج البيوت فشرتأم مسطح فومرطها فقالت تس مسطح فقالت الشة بدس ماقلت أتسبين رجلاشهد بدرا فقالت ياهنتاءأو لم تسمعي ماقالو افسألتها عائشة عن ذلك فاخبرتها الخبر فازدادت مرضاً علىمرضها ولما جاءها عليهالسلام كعادته استأذنته أن تمرض في بيت أيها فاذن لها فسالت امهاعما يقول الناس فقالت مابنية هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل بحبها لها ضرائر الاأكثرن عليها فقالت عائشة سبحان الله أو لقد تحدث الناس مهذا وبكت تلك الليلة حتى أصبحت لايرقأ لها دمع ولاتكتحل بنوم وفي خلال. ذلك كان عليه السلام يستشير كبار أهل بيته فما يفعل فقال له. أسامة بن زيد لما يعلمه من براءة عائشة أهلك أهلك ولانطم

عليهم الاخيرا وقال على بنأبي طالبلم يضيق الله عليكوالنساء سواها كثيروسل الجارية تصدقك فدعاعليه السلام ريرة جارية عائشة وقال لها هل رأيت منشئ ريبك فقالت والذي بعثك بالحق مارأيت علما أمرآ قطأغمصه غيرأنها جارية حديثةالسن تنام عن عجيمها فتأتي الداجن فتأ كله فقام عليه السلام من يومه وصعد المنبر والمسلمون مجتمعون وقال من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي الا خيراً ولقد ذكروا رجلاما علمت عليه الاخيراً وما مدخل على أهلي الا معي فقال سعد من معاذ أنا مارسول الله أعذرك منه فان كان من الاوس ضربت عنقه وان كان من اخواننا من الخزرج أمرتنا ففعانا أمرك فقام سعدبن عبادة الخزرجي وقال كذبت أحببت أنه يقتل فقام أسيد بن حضير وقال لسعد بن عبادة كذبت لممر الله لنقتلنه فانك منافق تجادل عن المنافقين وكادت تكون فتنة بين الاوس والخزرج لولا أن رسول الله نرل من فوق المنبر وخفّضهم حتى سكتوا أما عائشة فبقيت

ليلتين لايرقاً لها دمع ولا تكتحل بنوم. وبينما هي مع أبويها اذ دخل النبي عليه السلام فسلم ثم جلس فقال أما بعد ياعائشة انه بلغني عنك كذا وكذا فان كنت ىريئة فسيبرئك الله وان كنت ألمت بذنب فاستغفري الله وتوبى اليه فان العبد اذا اعترف وتاب تابالله عليه فتقلص دمع عائشة وقالتلأ بويها أجيبا رسول اللهفقالا والله ما ندري ما نقول فقالت انى والله لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن ٰقلت لكم اني بريئة لا تصدقوني ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منــه بريئة لتصدةتى فوالله لا أجد لى ولَكُم مثلا الا أبايوسف قال ( فصبر ُ جميل ُ واللهُ المستعانُ على ماتصفون) ثم تحوّلت واضطجمت على فراشها ولم يزاول رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه حتى نزلت عليه الآيات من سورة النور ببراءة السيدة المطهرة عائشة الصديقية (ان الذين جاؤًا بالافك عصبة "منكم لا تحسبوه شرآككم بل هو ّ خير لكم لكل امرى منهم ا كتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم . لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون

والمؤمنات بأنفسهم خيرآ وقالو اهذاإفك مبين لولا جاءواعليه بأربعة شهداء فاذلم يأتوا بالشهداء فأولتك عندالله جالكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم . أَذْ تَلَقُّونه بألسننكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبو نههيناً وهو عند الله عظيم . ولولا اذسممتموه قلتمما يكونانا أنتكام بهذاسبحانك هذا بهتان عظيم . يمظكم الله أن تمودوا لمشله أبداً ان كنتم مؤمنين . ويبين الله لكم الآياتوالله عليم حكيم . ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله بعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمتــه وأن الله رموف رحيم . ياأيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحــد أبدآ ولكن الله يزكي من بشاء والله سميع عليم) فسرى عن رسول الله وهو يضحك وبشر عائشة بالبراءة فقالت لها أمها قومي فاشكري رسول الله

. فقالت لا والله لا أشكر الا الله الذي رأني وبمــد ذلك أمر عليه السلام بأن يجلد من صرح بالافك ثمــانين جلدة وهي حد القاذف وكانوا ثلاثة حمنة بنت جحش ومسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وكان أبو بكر ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه فلما تكام بالافك قطع عنه النفقة فأنزل الله (ولا يأتلأ ولوالفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربي والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن . يغفر الله لكم والله غفور رحيم) فقال أبو بكر بل نحبذلك يارسول الله وأعاد النفقة على مسطح . فهذه مضار المنافقين الذين يدخـــلون بين الامم مظهرين لهم المحبة وقلوبهم مملوءة حقداً يتربصونالفتن فتي رأوا بابا لها ولجوه فنموذ بالله مهم

#### ـحى غزوة الخندق ﷺ∞-

لم يقز لعظاء بنى النضير قرار بعــد جلائهم عن دياره وإرث المسلمين لها بلكان فى نفوسهم دائمًا أن يأخذوا أاره ويستردوا بلادهم فذهب جم مهم الى مكة وقابلوا رؤساء قريش وحرضوهم على حرب رسول الله ومنوهم المساعدة فوجدوا منهم قبولا لماطلبوه ثم جاؤا الى قبيلة غطفان وحرضوا رجالها كذلك وأخبروهم عبايمهقريش لهمعلى الحرب فوجدوا مهم ارتياحا فتجهزت وريش واتباعها رأسهم أبو سفيان ويحمل لواءهم عثمان بن طلحة بن أبي طلحة المبدري وعدهم أربعة آلاف معهم ثلاثمائة فرس وألف بمير وتجهزت غطفان يرأسهم عيينمة بن حصن الذي جازى احسان رسول الله كفرا فانهكما قدمنا أقطعه أرضا يرعى فعها سوائمه حتى اذا سمن خف وحافره قام يقود الجيوش لحرب من ألم عليه وكان معه ألف فارس وتجهزت بنو مرة برأسهم الحارث ابن عوف الرُي وهم أربعمائة وتجهزت بنو أشجع يرأسهم أبو مسمود بن رخيلة وتجهزت بنو سليم يرأسهم سفيان بن عبد شمس وهم سبعمائة وتجهزت بنو أسد يرأسهم طليحة ابن خويلد الاسدى وعِدة الجميع عشرة الاف محارب قائدهم العام أنو سفيان ولما بلغة عليه السلام أخبار هاته التجهيزات استشار أصحابه فيما يصنع أعكث بالدينة أم بخرج القاء هذا الجيش الجرار فأشار عليه سلمان الفارسي بعمل الخندق وهو عمل لم تكن العرب تعرفه فأمر عليه السلام المسلمين بعمله وشرعوا في حفره شمالى المدينة من الحرة الشرقية الى الحرة الغربية وهذه هي الجهة التي كانت عورة تؤتى المدينة من قبلها أما بقية حدودها فشتبكم بالبيوت والنخيل لا يتمكن العدو من الحرب جهتها وقد قاسى المسلمون صعوبات جسيمة في حفر الخندق لا بهم لم يكونوا في سعة من الديش حتى يتيسر لهم العمل وعمل معهم عليه الصلاة والسلام فكان ينقل التراب متمثلا العمل واحة

الهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدّقنا ولا صلينا فأنرلن سكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا والمشركون قد بنوا علينا وان أرادوا فتنة أيينا وأقام الجيش في الجهة الشرقية مسنداظهره الى سلموهو جبل مطل على المدينة وعدتهم ثلاثة آلاف وكان لواء المهاجرين مع زيد بن حارثة ولواء الانصار مع سعد بن عبادة أما قريش فنزلت بمجمع الأسيال وأما غطفان فنزلت جهة أحد وكان

الشركون معجيين عكيدة الخندق التي لم تكن العرب تعرفها فصاروا يترامون مع المسلمين بالنبل ولما طال المطال عليهمأ كره جماعة منهم أفراسهم على اقتحام الخندق منهم عكرمة بن أبي جهل وعمروبن ود وآخرون وقد برزعلي بن أبي طالب لعمرو ابن ودَفقتله وهرباخوانه وهوى في الخندق نوفل بن عبدالله فاندقتٍ عنقه ( ورُمي) سعد بن معاذ رضي اللهعنهُ بسهمقطم أكهله وهو شريان النراع واستمرت المناوشة والمراماة بالنبل يوماكاملاحتي فاتت المسلمين صلاة ذاك اليــوم وقضوها بعد وجعل عليه السلام على الخندق حراسا حتى لا يقتحمه المشركون بالليل وكان يحرس بنفسه ثلمة فيهمع شدة البرد وكان عليه السلام يبشر أصحابه بالنصر والظفر ويعدهم الخيرأما المنافقون فقدأظهروا في هذهالشدة ماتكنه ضائرهم حتى قالوا (ماوعـدَنا اللهُ ورسولهُ الاّ غربوراً) وانسحبواً قائلين ان يبوتنا عورة نخاف أن يُفير عليها العدو" ( وما هي بمورة ان يريدونالافراراً) واشتدَّت الحال المسلمين فان هذا الحصار صاحبه ضيق على فقراء المدينة والذي زادالشدةعليهم

مابلغهم من أن يهود بني قريظة الذين يساكنونهم في المدينة قد انتهزوا هذه الفرصة لنقض العهود وسبب ذلك أن حيى ابن أخطب سيد بني النضير المجلين توجه الى كمب بن أسد القرظى سيد بني قريظـة وكان له كالشيطان اذ قال للانسان اكفر فحسن لهنقضالعهد ولمزل بهحتى أجابه لقتال المسلمين ولما بلغت هذه الاخبار رسول الله أرســل مَسلمة بن أســلم في ماثتين وزيد بن حارثة في ثلاثائة لحراســـة المدينــة خوفاً على النساء والذراري وأرسل الزبير بن المو َّاميستجلي له الخبر فلما وصلهم وجدهم حانقين يظهر على وجوههم الشر ونالوا من رسول الله والمسلمين أمامه فرجع وأخبر الرسول بذلك وهنا لك اشتدًا وجل المسلمين وزَلَّزُلُوا زِلْزَالاً شديداً لان العدو" جاءهم من فوقهم ومن أسفل منهم وزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون وتكام المنافقون ويصالحه على ثلث عاز المدينة لينسحب بغطفان فابي الانصار ذلك قائلين انهم لم يكونوا ينالون منا قليلامن ثمر ناونحن كفار

أفيد الاسلام يشاركوننا فيها واذا أراد الله العناية بقوم هيأ لمم أسباب الظفر من حيث لا يعلمون فانظر الى هذه العناية من الله بالمسكين بدينه القويم. جاء نعيم بن مسعود الاشجعى وهو صديق قريش واليهود ومن غطفان فقال بارسول الله اني قد أسلمت وقوى لا يعلمون باسلاى فرني بامرك حتى أساعدك فقال أنت رجل واحد وما ذا عسى أن تفعل واكن خذل عنا ما استطعت فان الحرب خدعة

# ﴿ الخدعة في الحرب ﴾

غرج من عنده وتوجه الى بنى قريظة الذين تقضوا عهود المسلمين فلما رأوه أكرموه لصداقته ممهم فقال يا بني قريظة تمرفون ودي كم وخوفى عليكم واني محدثكم حديثا فاكتموه عني قالوا نم فقال لقد رأيتم ما وقع لبني قينقاع والنضير من اجلائهم وأخذ أموالهم وديارهم وان قريشاً وغطفان ليموا مثلكم فهم اذا رأوا فرصة انتهزوها والا انصرفوا لبلاهم وأما أنم فتساكنون الرجل ( يريد

الرسول) ولا طاقة لكم بحربه وحدكم فأرى أن لاتدخلوا في هذه الحربحتي تستيقنوا منقريش وغطفان إنهم لن يتركوكم ويذهبوا الى بلادهم بان تأخــذوا منهم رهائن سبمين شريفاً منهم فاستحسنوا رأيه وأجابوه الى ذلك ثم قام من عندهم وتوجه الى قريش فاجتمع برؤسائهم وقال أنتم تعرفون ودى لكم وعبتي اياكم واني محدثكم حديثاً فأكتموه عني قالوا نفعل فِقال لهم ان بني قريظة قد ندموا على ما فعلوه مع محمد وخافوا منكم أن ترجعوا وتتركوهم معه فقالوا له أبرضيك أن نأخــذ جماً من أشرافهم ونعطيهم لك وترد جناحنا الذي كسرت (يريدبني النضير) فرضي بذلك منهم وهاهم مرسلون اليكم فاحذروهم ولاتذكروا مماقلتلكمحرفا نمأتى غطفان فاخبرهم بمثل مأ أخبر بهقريشاً فارسل أبوسفيان وفداً لقريظة يدعوهم للقتال غدا فأجانوا انا لا يمكننا أن تقاتل في السبت (وكان ارساله لهم ليسلة سبت) ولم يصبنا ما أصابنا الامن التمدي فيه ومع ذلك فلا تقاتل حتى تعطو نارهائن منكمحتي لاتركونا وتذهبوا الى بلادكم فتحققت قريش وغطفان كلام

لمم بن مسعود وتفرقت القلوب فخاف بمضهم بعضاً وكان عليهالسلام قد ابتهل الى الله الله الله ودعاه بقوله (اللم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اللم اهرمهم وانصرنا عليهم ) وقد أجاب الله دعاءه عليه السلام فأرسل على الاعداء ريحا باردة فى ليلة مظلمة فخاف العرب أن تتفق اليهود مع المسلمين ويهجموا عليهم في الليلة المدلهمة فأجموا أمرهم على الرحيل قبل أن يصبح الصباح. ولماسمم عليه السلام الضوضاء في جيش العدو قال لأصحابه لا بدمن حادثفن منكم ينظر لنا خبرالقوم فسكتوا حتي كرر ذلك ثلاثًا وكان فيهم حذيفة بن المان فقال عليه السلام تسمم صوتى منذالليلة ولاتجيب فقال ىارسول اللهال برد شديد فقال اذهب في حاجة رسول الله واكشف لنا خبر القوم فخاطر رضى الله عنه بنفسه فى خدمة نبيه حتى اطلع على جلية الخبر وان الاعداء عازمون على الرحلة

﴿ هزيمة الاخزاب ﴾

وقــد بلغ من خوفهم أن كان رئيسهم أبو سفيان يقول

لهم ليتعرف كلمنكم أخاه وليميك بيده حذراً من أن يدخل ينكم عدو وقدحلعقال بميره يريدأن يبدأ بالرحيل فقال له صفوان بن أمية انك رئيس القوم فلا تدكيم وتمضى فنزل أبو سفيان وأذن بالرحيسل وترك خالد بن الوليمد في جماعة ليحموا ظهور المرتحلين حتى لا يدهموا من ورائهم وأزاح الله عن المسلمين هذه النمة التي تحزب فيها الاحزاب من عرب وبهود على المسلمين ولولا لطف الله وعنايته بهذا الدين منة. منه وفضلا لساءت الحال . وكان جلاء الاحزاب في ذي القمدة وكان حقاعلى الله أن يسميه نعمة بقوله في سورة الاحزاب (يا أيهـا الذين آمنوا ذكروا نعمـة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فأرسَلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكازالله. عالمملون بصيراً إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم واذزاغت الابصار وبلنت الفاوب الحساجر وتظنون وإِذ يقول المنافقوز والذين في قاوبهم مرض ما وعــدنا الله ورسولة الاغربوراً. وإذ قالتطائفة منهم باأهل يثربلامقام

لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهسم النبي يقولون ان يبوتنا عورة وما هي بمورة ان يريدون الافرارا)

### ـــُوة بني قريظة ﴾ي⊸

ولما رجع عليه السلام أصحابه وأراد أن يخلع لباس الحرب . أمره الله باللحلق ببنىقريظة حتى يطهر أرضه من قوم لم تعد تنفرمهم المهود ولاتر بطهم المواثيق ولايأ من السلمون جانبهم فىشدة فقال لاصحابة لايصلين أحدمنكم المصر الافى بني قريظة فساروا مسرعين وتبعهم عليه السلام رآكبا على حماره ولواؤه مكتوم وكان عدد السلمين ثلاثة آلاف وقد أدرك جاعة من الاصحاب صلاة العصر في الطريق فصلاها بعضهم حاملين أمو الرسول بمدم صلاتها على قصد السرعة ولم يصلها الآخرون الا في بني قريظة بسـد مضي وقتها عاملين الامر على حقيقته فلم يعنف فريقا منهم ( ولما ) رأى بنو قريظة جيش المسلمين ألتي الله الرعب في قاومهم وأرادوا التنصل من فعلتهم القبيحة

وهي الغدر بمن عاهدوهم وقت الشغل بمدو آخر ولكن أنى لهم ذلك وقد ثبت للمسلمين غدرهم فلما رأوا ذلك تحصنوا بحصومهم وحاصرهم السلمون خسا وعشرين ايلة فلما رأوا ان لا مناص من الحرب وانهــم ان استمروا على ذلك ماتوا جوعاً طلبوا من المسلمين أن ينزلوا على مانزل عليه بنو النضير من الجلاء بالاموال وترك السلاح فلم يقبل الرسول صلىالله عليه وسلم فطلبوا أن يجلوا بأنفسهم من غير مسلكت فلم يرض أيضا برقاللابد من النزول والرضاعا يحكم عليهم خيراكان أو شرا فقالوا له ارسل لنا أبا لبابة نستشيره وكان اوسيا من حلفاء قريظةله بينهم أولاد وأموال فلما توجهاليهم استشاروه في النزول على حكم الرسول فقال لهم انزلوا وأوماً يبده الى حلقه يريد ان الحكم الذبح. ويقول أبو لبابة لم أبارح موقفي حتى علمت اني خنت الله ورسوله فنزل من عندهم قاصدا المدينــة خجلا من مقابلة رسول الله وربط نفسه في سارية من سواري المسجد حتى يقضى الله فيه أمره . ولما سأل عنه عليه السلام اخبر بما فعل فقال اما انه لوجاءني لاستغفرتله

أما وقد فعــل ما فعل فنتركه حتى يقضى الله فيه . ثم ان بني قريظة لما لم يروا بدا من النزول على حكم رسول الله فعلوا فأمر برجالهم فكتفوا فجاءه رجال من الاوسُ وسألوه أن يعاملهـــم كما عامل بني قينقاع حلفاء اخوانهــم الخزرج فقال لهم ألا يرضيكم أن يحكم فيهم رجل منكم فقالوا نم واختاروا سيدم سعد بن معاذ الذي كان جريحا من السهم الذي أصيب به في الخنــدق وكان مقما مخيمة في المسجد معدة لمعالجة الجرحي : فأرسل عليه السلام من يأتى به فحماوه على حماره والتف عليه · جاعة من الاوس يقولون له أحسن في مواليك ألا ترى ما فعل ان أني في مواليه فقال رضي الله عنه لقد آن لسمد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. ولما أقبل على الرسول وأصحابه وهم جاوس قال عليه السلام قوموا الىسيدكم فأنزلوه ففعلوا وقالوا له ان رسول الله قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم وقال له الرسول احكم فيهم يأسعد فالتفت سعد للناحية التيليس فيها رسولالله وقالعليكم عهدالله وميثاقهأن الحكم كما حكمت فقالوا نعم فالتفت الىالجهة التي فيها الرسول وقال

وعلى من هناكذلك وهو غاضً طرفه اجلالا فقالوا نم قال فانى أحكم أن تقتل الرجال وتسبى النساء والنرية فقال عليم السلام (لقد حكمت فيهم بحكم الله ياسعد) لان هذا جزاء الخائن الغادر ثم أمر بتنفيذ الحكم فنفذ عليهموجمت غناعهم فكانت ألفاً وخمسائة سيف وثلمائة درع والني رمح وخمسائة ترس وجِّجفة ووجد اثاثاً كثيراً وآنية واجمالا نواضحوشياها فخمس ذلك كله مع النخل والسي للراجل ثلث الفارس وأعطى النساء اللآبي كن عرضن الجرحي ووجد في الغنيمة جرار خمر فأريقت . وبعد تمام هذا الامر انفجر جرح سعد ابن معاد فات رضي الله عنه وأرضاه كان في الانصار كأ بي بكر في المهاجرين وقد كان له العزم الثابت في جميع المشاهد التي تقلمت الخندق وكان عليه السلام يحبه كثيراً وبشره بالجنة على عظيم أعماله (وعقب) رجوع المسلمين الى المدينة تابالله على أبي لبابة بقوله (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحًا وآخر سيئًا عسيالله أن يتوبعليهم انالله غفوررحيم) وقدعاهد الله أن يهجر ديار قريظة التيحصلت لهفيهاهذه الزلة وبتهام هذه الغزوة أراح الله المسلمين من شر مجاورة اليهود الذين تمودوا الغدر والخيانة ولم تبق الا بقية من كبارهم بخيبر مع أهلها وهم الذين كانوا السبب فى اثارة الاحزاب وسيأتي للقارئ قريبا اليوم الذي يعاقبون فيه

### 🏎 زواج زینب بنت جحش 🕦۔ہ

وفى هذا العام تروج عليه السلام زينب بنت جحش وأمها أميمة عمته بمد أن طلقها مولاه زيد بن حارثة وكان من أمر زواجها لزيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطبها له فتأفف أهلها من ذلك لمكانها فى الشرف العظيم فان العرب كانوا يكرهون ترويج بناتهم من الموالى ويستقدون أن لا كفء من سوام لبناتهم وزيد وان كان الرسول تبناه ولكن هذا لا يلحقه بالاشراف فلها ترل قوله تسالى فى سورة الاحزاب (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعس الله ورسوله فقد ضل صلالا مبينا) لم يروا بداً من القبول فلما دخل عليها زيد

أرته من كبريائهــا وعظمتها ما لم يتحمله فاشتكاها لرسول الله فأمره باحمالها والصبر عليها الىأن ضاقت نفسه فأخبره بالعرم على طلاقها وكرر ذلك . ولما كانت المشرة بين مثل هذين الزوجين ضربا من العبث أمر الله نبيه أن يتزوج زينب بعد طلاقها حسما لهذا الشقاق من جهة وحفظا لشرفها أن يضيع بمد زواجها بمولى مِن جهة أخرى ولكن رسولالله خشي من لوماليهود والعرب لِهُ في زواجه نزوج ابنه فقال لزيد أمسك عليـك زوجك واتق الله وأخنى في نفسه ما أبداه الله فبت الله حكمه بابطال هذه القاعدة وهي تحريم زوج المتبنى بقوله في سورة الاحزاب (فلاقضي يدمه أوطراً زوجنا كها لكيلا يكون على المؤمناين حرج في أزواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وطراً وكانأمر اللهمفنولا) ثمان الله حرم التبني على المسلمين لما فيه من الاضرار وأنزل فيه فيسورة الاحزاب (ماكان محداً ما ألحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شي عليما) ومن هذا الحين صار اسم زيد (زيد بن حارثة) بدل (زیدابن محمد) وأبدل بذلكأنذكر اسنه فیقرآن یتلی علی

مر الدهور والاعوام. يقول المؤرخون وذوو المقاصد السافلة منهم في هذه القصة أقوالا لا تجوز الاعلى من ضاع رشده ولم يفقه حقيقة مايقول فآنهم يذكرون أنالرسول توجه نوماً لريارة زيد فرأي زوجه مصادفة لان الريح رفعت السترعنها فوقمت في قلبه فقال سبحان الله فلما جاً. زوجها ذكرت له ذلك فرأى من الواجب عليه فراقها فتوجه وأخبر الرسول بعزمه فنهاه عن ذلك الخ وهـ ذا مما يكذبه أن نساء العرب لم تكن قبل ذلك تعرف سنر الوجوه وزين بنت عمته وأسلمت قديما ورسول الله عكم فكيف لم يرها وقد مضى على اسلامها نحوعشر سنوات وهي بنت عمته الاحيما رفعت الريح الستر مصادفة ورسول الله هو الذي زوجيا زيداً فلوكان له فيسها رغبة حب أوعشق لتزوجها هو ولامانع بمنعه من ذلك . ومن منا يتصور ان السيد الاكرم يقول لقومه انه مرسل من ربه ويتماو عليهم صباح مساءأمر الله له بقوله في سورة الحجر المكية (لا تعدن عينيك الى ما متمنا به أزواجاً منهم) وفي سورةٌ طه المكية أيضاً (ولاتمدن عينيك الىمامتمنا به أزواجاً

منهم زهرة الحياة الدنيا ) ثم هو بعد ذلك يدخل يبت رجل. من متبعيمه وينظر الى زوجه مصادفة ثم يشتهي زواجها ان هـذا لامر عظيم تشمر بذلك صدورنا ولو حــدث أمر مثله من أقل الناس لسيب عليه فكيف عن أجمت كلمة المؤرخين على انه أحسن الناس خلقا وأبعــدهم عن الدنايا وأشدهم ذكاء وفراسة حتى مدحه الله بقوله في سورة ن ( وانك لعلى خلق عظيم) لا شك أن هذه الخرافة مما يلتحق بخرافة الغرانيق وضمها أعداءالدين ليصلوا بها الىأغراضهم والحمدالله قدناقضت النقل والعقل فلم تبق شبهة في أن الحقيــقة ما تقلناه لك أولاً وهو الذي يستفاد من القرآن الشريف قال تعالى في ســورة الاحزاب ( واذ تقول للذي أنم الله عليه وأنممت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتحنى في نفسك مااللهمبديه وتخشي الناس والله أحق أنتخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤنثين حرج فيأزواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وطـرآ وكان أمر الله مفـعولا ) والذى أبــداه الله هو زواجه بها ولم يبد غير ذلك وهذا القرآن أعظم شاهد

#### - مي الحجاب

وفيه نزلت آية الحجاب وهو خاص بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمر بن الخطاب قبل نزول آيته يحبه ويذكره كثيراً ونود أن ينزل فيه قرآن وكان يقول لو أطاع فيكن مارأتكن عين فنزل فيسورةالاحزاب (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراءحجاب ذلكم أطهر لقاو بكم وقاويهن) فقال بمضهم أنُّهي أن نكلم بنات عمنا الامن وراء حجاب لئن مات محمد لأتزوجن عائشة فنزل بعد الآية المتقدمة (وما كان لكم أن تؤفوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً أن ذلكم كان عند الله عظيما ) أما غير أزواجه عليه السلام من المؤمناتُ فأمرن بنض الابصار وحفظ الفروج كما أمر بذلك الرجال وأمرن أن لا يبدين زينتهن للاجانب الاماظهر منها كالخاتم في الاصبع والخضاب في اليـد والكحل في المين . أما ما خني منها فلّا يحل ابداؤه كالسوار للذراع والنملج للعضد والخلخال لارجل والقـــلادة للمنق والاكليل للرأس والوشاح للصدر والقرط للأذن والمراد

بالزينة الظاهرة والخفية مواضما . وأمرن أيضاً بأن بضرىن يخمرهن على الجيوب كيلاتبق صدورهن مكشوفة فانالنساء اذ ذاك كانت جيوبهن واسعة تبدو منهانحورهن وصدورهن وما حواليها وكن يسمدلن الخرمن ورائهن . ونهمين عن أن يضربن بأرجلهن ليمـلم أنهن ذوات خلخال وإذا كان النهى عن اظهار صوت الحلي بعد ما نهين عن اظهار الحلي علم بذلك أنالنهي عن اظهار مواضع الحلي أبلغ وأبلغ قال تعالى في سورة النور ( وقــل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ومحفظن فروجهن ولايبدن زينتهن الاماظهر منها وليضر سمخمرهن على جيومهن ولا يسدىن زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بمولتين أو أبنائهن أو أبناء بمولتين أو اخوانهن أو بني اخوالهن أو بني أخواتهن أو نسالهن أو ما ملكت أعالهن أو التابمين غير أولى الاربة من الرجال أو الطفلالذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ﴾ (وكان) النساء في أول الاسلام كما كن في الجاهليـة

متبذلات تبرز المرأة في درع وخمار لافرق بين الحرة والأمة وكان الفتيان وأهل الشطارة يتعرضون للاماء اذا خرجن بالليل الى مقاضى حوائجهن في النخيل والنيطان ورعا تعرضوا الحرة بملة الامة يقولون حسبناها أمة فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الأماء بأن يدنين عليهن من جلاييبهن ليغطى الوجه والاعطاف ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن طامع قال تمالى في سورةالاحزاب (ياأيها النبي قللأزواجك وبناتك ونساء<sup>.</sup> المؤمنين يدنين عليهن من جلاييبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يو ُذين وكان الله غفوراً رحيما ) (أما ) حجب المرأة عمن يريد خطبتها فهو أمر لم يكن يفعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد السلف الصالح فان الشارع الحكيم سن ذلك ليكون الرجــل على علم ممــا يقدم عليه حتى يتم الوفاق والوئام بين الزوجين في أمر أجمع عليـه أمَّة الدين قال حجة الاسلام الغزالي في الاحياء (وقد ندب الشرع الى مراعاة أسباب الالفــة ولذلك استحب النظر فقال اذا أوقع الله في تفس أحدكم من امرأة فلينظر اليها فانه أحرىأن يو جم يسهما

أي يوالف ينهما من وقوع الأدمة على الأدمة وهي الجلاة الباطنة والبشره الجلاة الظاهرة وانحا ذكر ذلك للمبالغة في الائتلاف وقال عليه السلام ان في أعين الانصار شيئا فاذا أراد أحدكم أن يتروج منهن فلينظر اليهن قيل كان في أعيهن عمش وقيل صفر وكان بعض الصالحين لا ينكحون كرائمهم الا بعد النظر احترازا من الغرور وقال الاعمش كل ترويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم) ولا يبعد أن يكون فساد الزمن والابتعاد عن التربية الدينية التي تسوق الى مكارم الاخلاق قد حسنا عند عامة المسلمين في العصور الاولى حجب المرأة مطلقا حسما المفاسد ودرءا للفتنة

# ﴿ فرض الحج ﴾

( وفي هذا العام ) على ما عليه الاكثرون فرض الله على الامة الاسلاميه حج البيت من استطاع اليه سبيلا ليجتمع السلمون من جميع الاقطار فيتجهوا الى الله ويبتهاوا اليه أن يؤيدهم بنصره ويسنهم على اتباع دبسه القويم وفي ذلك من

تقوية الرابطة وأتحاد القلوب مافيه للمسلمين الفائدة العظمي

### - السنة السادسة ١١٥٠

(سرية)

ولمشرخِلون من محرمالسنة السادسة أرسل عليه السلام محمد بن مسلمة في ثلاثين راكبا لشن النارة على بني بكر من كلاب الذين كانوا بازلين بناحية ضرية (١) فسار اليهم يكمن النهار ويسيرالليل حتى دهمهم فقتل منهم عشرة وهرب باقيهم فاستاقت السرية النم والشياه وعادوا راجعين الى المدينة وقد التقواوهم عائدون بُمامة بن أثال الحنني من عظاء بني حنيفة فأسروه وهم لايعرفونه فلما أتوا به رسول الله عرفه وعامله عنتهى مكارم الاخلاق فانه أطلق أساره بعد ثلاث أبي فيها الانقياد للاسلام بعدان عرض عليه ولما رأى ثمامة همذه المعاملة وهذه المكارم رأًى من العبث ان يتبع هواه ويترك دينا عماده المحامد فرجع الى رسول الله واسمم غير مكره

<sup>(</sup>١) - موضع على سبع ليال من المدينة في طريق البصرة

وخاطب الرسول بقوله ( يامحمد والله ماكان على الارض من وجه أبغض الى من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوء كلها الى والله ماكان على الارض من دين ابنض الى من دينك فقد أصبح أحب الدين كلـ الى والله ما كان من بلد أبغض الى من بادك فقد أصبح أحسالبلاد الى ) فسر عايه السلام كثيراً بإسلامه لان من وراثه قوما يطيعونه ولمارجم عمامة الى بلاده مر بمكة معتمراً وأظهر فيها اســــلامـــه فأرادت قريش ايذاءه فذكروا احتياجهم لحبوب اليمامة التيمنها ثمامة فتركوم ومع ذلك فقد حلف هو أن لا رسل المهم من الممامة حبوبا حتى يؤمنوا فجهدوا جدا ولم روا بدا من الاستغاثة برسول الله فعاملهم عليه السلام عاجبل عليه من الشفقة والمرحمة وأرسل لهامة أن يع معلمهم ماكان يأتيهم من أقوات العامة ففعل وقد كان لهذا الرجل الكريم الاصل قدم راسخة في الاسلام عقب وفاة الرسول حيثما ارتدأكثر أهل بلاده فكان ينهى قومه عن اتباع مسيلمةويقول لهم اياكروامرا مظلما لانورفيهوانه الشقاء كتبه اللهعلى من اتبعه فتبت معه كثير من قومه رضي الله عنه

### ﴿ غزوة بنى لحيان ﴾

بنولحيــان هم الذين قتاوا عاصم بن أابت واخوانه ولم برل رسول الله حزينا علمهم متشوفا للقصاص من عدوهم حتى ربيع الاول من هذه السنة فأمر أصحابه بالتجهز ولم يظهر لهم مقصده كم هي عادته عليه السلام في غالب الغزوات لتممي الاخبار عن الاعداء وولى على المدينة ابن أم مكتوم وسار في ماثتی را کب معهم عشرون فرسا ولم یزل سائراً حتی مقتل أصحاب الرجيع فترحم علمم ودعا لهم ولما سمع به ينو لحيان تفرقوا في الجبال فاقام عليه السلام بديارهم يومين يبعث السرايا فلا يجدون أحدا ثم أرسل بعضا من أصحابه ليأتوا عسفان(١) حتى يعلم بهمأهل مكة فيداخلهم الرعب فلهبوا الى كراع النَّمِيم (٢) ثم رجم عليه السلامالي المدينة وهو يقول (آيبون تاثبون لربنا حامدوز أعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الاهل والمال) `

<sup>(</sup>۱) موضع قرب مكة

<sup>(</sup>٢) جبل جنوب عسفان بثمانية أميال

#### ﴿ غزوة الغابة ﴾

كان للنبي عليه السلام عشرون لقحــة ترعى بالغابة (١) فأغار علماعينة بنحصن فيأربعين راكبا واستلبهامن راعيها فجامت الاخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي بلغه هو سلمة بن الأكوع أحد رماة الانصار وكان عداً ا فأمره الرسول بأن يخرج في أثر القوم ليشغلهم بالنبل حتى يدركهم المسلمون فخرج يشتد فيأثرهم حتى لحقهم وجمل يرميهم بالنبل فاذا وجهتالخيل نحوهرجع هاربا فلايلحق فاذادخلت الخيل بمض المضايق علا الجبل فرمى عليها الحجارة حتى ألقوا كثيراً مما بأيديهم من الرماح والابراد ليخففواعن أنفسهم حتى لايلحقهم الجيش ولم يزل سلمة على ذلك حتى تلاحق به الجيش فان الرسول دعا أصحابه فأجانوه وأول من انتهى اليه المقداد بن الاسود فقال له اخرج في طلب القوم حتى ألحقك وأعطاه اللواء فخرج وتبعته الفرسانحتي أدركوا أواخرالعدو فحصلت بينهم مناوشات قتل فيها مسلم ومشركان واستنقذ

 <sup>(</sup>۱) موضع على بريد من المدينة جهة غطفان

المسلمون غالب اللقاح وهرب وائل القوم بالبقية وطلب سلمة ان الاكوع من رسول الله أن يرسله مع جاعة في أثر القوم ليأخذهم على غرة وهم نازلون على أُحَــد مياههم فقال له عليــه السلام ( ملكت فأسجح ) ثم رجع بعد خس ليال

#### ۔م اللہ سریة کاؤہ۔

كان بنو أسد الذين مر ذكرهم كثيراً ما يو دون من عربهم من السلمين فأرسل لهم عليه السلام عكَّاشة بن محصن في أربعين راكبًا لينمير عليهم ولما قارب بلادهم علموا به فهريوا وهناك وجدوا رجلا نامًا فأمنوه ليدلهم على نعم القوم فدلهم عليهافاستاقوها وكانت مائةببير ثمقدموا المدينة ولمربلقواكيدا

#### ۔ کھ سریة کھ⊸

وفى ربيع الاول بلغه عليه السلام أنمن بذي القَصّة (١) يريدون الاغارة على نعم المسلمين التي ترعى بالهيفاء (٢) فأرسل

<sup>. (</sup>١) موضع على أربعة وعشرين ميلا من المدينة في طربق الربذة (۱) موضع قرب المدينة ِ (۲) موضع قرب المدينة ِ

لهم محمد بن مسلمة في عشرة من السلمين فبلغ ديارهم ليلا وقد كن لهم المشركون حيما علموا بهم فنام المسلمون ولم يشعروا الا والنب لل قد خالطهم فتواثبوا على أسلحتهم ولسكن تغلب عليهم الاعداء فقتاوهم غير محمد بن مسلمة تركوه لظهم أنه قتل فعاد الى المدينة وأخبر الرسول عليه السلام فأرسل أبا عبيدة عام بن الجراح في ربيغ الآخر ليقتص من الاعداء فلما وضل ديارهم وجدهم تشتتوا هاربين فاستاق نعمهم ورجع

# ﴿ سرية ﴾

عاكس بنو سليم الذين كانوا من المتحزبين في غزوة الخندق المسلمين في سيرهم فأرسل عليه السلام زيدبن حارثة في ربيع الآخر ليغير عليهم في الجوم (١) فلما بلغوا ديارهم وجدوهم تفرقوا ووجدوا هناك امرأة من مزينة دلتهم على منازل بني سليم فأصابوا بها نما وشاء ووجدوا رجالا أسروم وفيهم زوج تلك المرأة فرجموا بذلك الى المدينة فوهب الرسول

<sup>(</sup>١) ناحية من بطُن نخل

لهذه المرأة نفسها وزوجها 🖖

# ﴿ سرية ﴾

بلغ الرسول أن عيراً لقريش أقبلت من الشام تريد مكة فأرسل لها زبد بن حارثة في مائه وسبمين راكبا ليم ترضها فأحذها وما فيها وأسر من معها من الرجال وفيهم أبو الماس أبن الربيع زوج زينب بنت رسول الله وكان من رجال مكة المعدودين تجارة ومالا وأمانة فاستجار بزوجه زينب فاجارته وفادت بذلك في مجمع قريش فقال عليه السلام ( المسلمون يه واحدة يجير عليهم أدناهم وقد أجرنا من أجرت ) وهذا أبلغ بما قيل في المساواة بين أفراد المسلمين ورد عليه الرسول ماله باسره لا يفقد منه شيئاً فبعب الى مكة فأدى لكل ذي حق ماسره لا يفقد منه شيئاً فبعب الى مكة فأدى لكل ذي حق حقه ورجع الى المدينة مسلما فرد عليه رسول الله زوجه

### ا 🍇 سرية 🦫

وفي جادي الآخرة أرسل عليه السلام زيه بن حارثة في خمسة عشر رجلا للاغارة على بني ثملية الذين قتاوا أصحاب محمد بن مسلمة وهم مقيمون بالطرف (١) فتوجهت السرية لذلك ولما رآهم الاعداء ظنوهم طليعة لجيش رسول اللهفهر بوا وتركوا نعمهم وشاءهم فاستاقها المسلمون ورجعوا إلى المدينة بعد أزبع ليال

### ﴿ سرية ﴾

وفى رجب أرسل عليه السلام زيد بن حارثة لينبر على بنى فزارة لانهم تعرضوا لزبد وهو راجع بتجارة من الشام فسلبوا ما معه وكادوا يقتلونه فلما جاء المدينة وأخبر الرسول الحبر أرسله مع رجاله للقصاص من فزارة المقيمين فى وادي القرى (٢) فساروا حتى ذهموا العدو وأحاطوا بهم وقتلوا مهم جماً كثيراً وأخذوا امرأة من كبارهم أسيرة فاستوهبها عليه السلام بمن أسرها وفدى بها أسيراً كان بمكة

#### ﴿ سريَّةً ﴾

وفى شعبان أرسل عليــه السلام عبد الرحمن بن عوف

<sup>.. (</sup>١) ما على ستة وثلاثين ميلا من المدينة في طريق المراق

<sup>(</sup>٢) موضع شمالي المدينة

مع سبعائة من الصحابة لنرو بني كلب في دومة الجندل (١) وقد وعاهم عليه السلام قبل السفر بقوله ( اغزوا جيماً في سبيل الله فقاتلهم من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدرواولا تتالوا ولا تقتلوا وليدا فها مركة الله وسيرة نبيه فيكم) ثم أعطاه اللواء فساروا على بركة الله وتحى حلوا بديار العدو فدعوهم الى الاسلام ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع أسلم رئيس القوم الاصبخ ابن عمرو النصراني وأسلم معهجم من قومه ويقي آخرون راضين باعطاء الجزية فتروج عبدالرحمن بنت رئيسهم كما أمره بذلك عليه السلام وهذه أقرب واسطة لتمكين صلات الود بين الامراء بحيث يهم كلا مايهم الآخر فنماهي سياسية السلم والحجة اللامراء بحيث يهم كلا مايهم الآخر فنماهي سياسية السلم والحجة

#### ﴿ سربة ﴾

وفى شعبانأرسل عليه السلام علي بن أبي طالب فى مائة لغزو بنى ســعد بن بكر بفدك(٢) لانه بلنــه أنهم يجمعون

 <sup>(</sup>۱) حصن وقرى بينها وبين دمشق خمس ليال ويين المدينة خمس عشرة ليلة

 <sup>(</sup>٢) قرية بينها وبين المدينة ست ليال من جهة خيبر

الجيوش لمساعدة يهود خيبر على حرب المسلمين مقابل عر يعطونه من تمر خير فسارت السربة ويبما هم سائرون التقوا مجاسوس المبدو أرسلوه الى خيبر ليمقد الماهدة مع يهودها فطلبوا منه أن بدلهم على القوم وهو آمن فدلهم على موضعهم فاستاق منه المسلمون نم القوم وهرب الرعاة فحذروا قومهم فداخلهم الرعب وتفرقوا فرجع المسلمون ومعهم خسمائة بعير وألفا شاة ورد الله كيد المشركين فلم عدوا اليهود بشئ

# ﴿ قتل أبي رافع ﴾

وكان المحرك لأهل خيبرعلى حرب المسلمين هو سيدهم أمورافع سلام بن أبي الحقيق الملقب بتاجر أهل الحجاز لما كان له من المهارة في التجاره وكان ذا ثروة طائلة يقلب مها قلوب المهود كما يربد فانتدب له عليه السلام من يقتله فأجاب لذلك خسة رجال من الخررج رئيسهم عبد الله بن عتبك ليكون لهم مثل أجر اخوامهم من الاوس الذين قتلوا كسين الاشرف فارمن نعم الله على رسوله ان كان الاوس والخررج يتفاخرون

علا يضاونه من تنفيذ رغبات رسول الله فلاتعمل الأوس عملا الا اجتهد الخزرج في مشله فأمرهم الرسول بذلك بمدأن وصاهم أن لايقتلوا وليسدآ ولا امرأة فساروا جتي أتوا خيسير فقال عبد الله لاصحابه مكانكم فانى منطلق للبوّاب ومتلطف له لعلى ادخل فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنــع بثوبكاً نهُ يقضى حاجته وقد دخل الناس فهتف به البوَّاب ادخل باعبد الله ان كنت تريد الدخول فاني أريد أن أغلق الباب فدخل وكمن حتى نام البواب فاخذ المفاتيح وفتح ليسهل له الهرب ثم توجه الى بيت أبي رافع وصار يفتح الابواب التي توصل اليه وَكُلُّـافتح بابا أُغلقهُ من داخل حتى انتهى اليهِ فاذا هو في ييت مظلم وسط عياله فلم يَكْنه تمييزه فنادى يا أبا رافع قال من فأهوى بالسيف نحو الصوت فلم يغن شيئاً وعند ذلك قالت امرأته هذا صوت ان أني عتيك فقال لهائكاتك امك وأس ان أبي عنيك الآن فعاد عبد الله للنداء منيراً صوته قائلا ما هذا الصوت الذي نسمعه يا أبا رافع قال لامك الويل ان رجلا فى البيت ضربني بالسيف فعمد اليه فضربه أخرى لم تنن شيئاً فتوارى ثم جاءه كالمنيث وغير صوته فوجده مستلقيا على ظهره فوضع السيف فى بطنه وتحامل عليه حتى سمع صوت العظم ثم خرج من البيت وكان نظره ضيفا فوقع من فوق السلم فانكسرترجله فعصبها بيمامته ثم انطلق الى أصحابه وقال النجاة قتل والله أبو رافع فانتهوا الى الرسول فحدثوه ثم قال لعبد الله أبسط رجلك فسحها عليه السلام فكا نه لم يشتكها قط وعادت أحسن ماكانت فانظر رعاك الله الى ما كان عليه المسلمون من استسهال المصاعب مادامت في ارضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضى الله عنهم وأرضاهم

#### ۔ می مریة کی ہے۔۔

(ولما) قتل كم ولى اليهود مكانه أسير بن رزام فأرسل عليه السلام من يستم له خبره فجاءته الاخبار بأنه قال لقومه سأصنع بمحمد مالم يصنعه أجد قبلى أسير الى غطفان فأجمهم لحربه وسعى فى ذلك فارسل له عليه السلام عبدالله من رواحة الخرجى فى ثلاثين من الانصار لاستمالته فخرجوا حتى

قدموا خيبر وقالوا لأسير نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جئنا له قال نعم ولى مثل ذلك فأجابوه ثم عرضوا عليه أن يقدم على رسول الله ويترك ما عزم عليه من الحرب فيوليه الرسول على خيبر فيعيش أهلها بسلام فأجاب الى ذلك وخرج في ثلاثين يهوديا كل يهودي رديف لمسلم وينا همف الطريق ندم أسير على بحيثه وأراد التخلص مما فعل بالغدر بمن أمنوه فأهوى بيده الى سيف عبد الله بن رواحة فقال له أعدراً ياعدو الله ثم زلوضر به بالسيف فاطاح عامة فخذه ولم يلبث أن هلك فقام المسلمون على من معه من اليهود فقتاوهم عن آخرهم وهذا عاقبة الغدر

# ﴿ قصة عُكُلِ وعُرْبِنَة ﴾

قدم على رسول الله في شُوال جماعة من عكل وعربنة فأظهروا الاسلام وبالموا رسول الله وكانوا سقاما مصفرةً ألوانهم عظيمة بطونهم فلم يوافقهم هواء المدينة فاصر لهم عليه السلام بنود من الابل مهاراع وأمرهم باللحوق بها في مرعاها ليشربوا من ألبالها وأبوالها ففعلوا ولما تم شفاؤهم جازوا الاحسان كفراً فقتلوا الراعي ومشلوا به واستاقوا الابل فلما بلغ ذلك رسول الله أرسل وراءهم كرز بن جابر الفهري في عشرين فارسا فلحقوا بهم وقبضوا على جميعهم ولما جيء بهم الى المدينة أمر عليه السلام بان عثل بهم كما مثلوا بالراعي فقطعت أبديهم وأرجلهم وسمرت أعيبهم وألقوا بالحرة حتى ماتوا فهكذا يكون جزاء الخائن الذي لا ينتظر منه صلاح وعمل هؤلاء الشريرين مما بدل على فساد الاضل ولؤم العشيرة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن المثلة

#### ﴿ سربة ﴾

جلس أبوسفيان بن حرب يوما في نادى قومه فقال ألا ربحل بذهب لحمد فيقتله غدراً فاته يمشى بالاسواق لنستريم منه فتقدم له رجل وتمهد له بما أراد فأعطاه راحلة ونفقة أوجهزه لذلك فخرج الرجل حتى وصبل الى المدينة صبح سادسة من خروجه فسأل عن رسول القفدل عليه وهو بمسجد بني عبد

الاشهل فلما رآه عليه السلام قال ان هذا الرجل ليريد غدراً وان الله مانمي منه فذهب لينحني على الرسول فجذبه أسسيد ان حضير من ازاره وهنالك سقط الخنجر فندم الرجل على فعلته ثم سأله عليه السلام عن سبب عمله فصدقه بعد أن توثق من حفظ دمه فخلي عليه السلام سبيله فقال الرجل والله ما محمد ما كنت أخاف الرجال فما هو الا أن رأيسك فذهب عقبلي وضعنمت نفسي ثم انبك اطلمت على ماهممت به مميا لم يملمه أحد فعزفت انك ممنوع وانك على حق وان حزب أبي سفيان حزب الشيطان ثم أسلم وعند ذلك أرسل عليه السلام عمر وبن أمية الضِّمري وكان رجلا جرينا فاتكافى الجاهلية وأصجه مرفيق ليقتلا أبا سفيان غيسلة جزاء اعتسدائه فلما قدما مكم توجها ليطوفا بالبيت قبــل أن يؤديا ما أرسلا له فمرف عمر آأحد رجال مكة فقال هـذا عمر وبن أميـة ما جاء الابشرفلا رآهم علموا بهلم يجدمناصامن المرب فاصطحب مه رفيقه ورجمًا إلى المدينة وكأن الله سبحانه أراد أن يعيش أبوسفيان حتي يســـلم بيـــده مفاتيح مِكَمَّ لِلمسلِمــين ويعتنق

الدين الحنيني القويم

## ﴿ غزوة الحديبية ﴾

رأى عليه السلام في نومه أنه دخل هووأصحابه المسجد الحرام آمنين محلقين رءوسهم ومقصرين فأخبر المسلمين أنه يريد العمرة واستنفر الاعراب الذين حول المدينة ليكونوامعه حذرا من أن تردهم قريش عن عمرتهم ولكن هؤلاء الاعراب أبطؤا عليه لانهم ظنوا أنلاينقلب الرسول والمؤمنون اليأهليهم أبدآ وتخلصوا بإن قالوا شغلتناأموالناوأهلونا فاستغفرلنافخرج عليه السلام بمن معه من المهاجرين والانصار تبلغ عدتهم الفا وخممائة وولى على المدينة ابن أم مكتوم وأخرج معه زوجه أم سلمة وأخرج الهدي ليعلم الناس أنه لم يأث محاربا ولم يكن مع أصحابه شيء من السلاح الاالسيوف في القرب لان الرسول لم يرض أن يحملوا السيوف مجسردة وهم معتمرون ثم سار الجيش حتى وصل عُسفان (١) فجاءه عينـــه يخبره أن قريشا أجمعت رأيها أن يصدوا المسلمين عن مكة وأن لايدخــاوها

<sup>(</sup>۱) موضع على مرحلتين من مكة

عليهم عنوة أبدآ وتجهزوا للحرب وأعدوا خالدين الوليد في ماثتي فارس طليعة لهم ليصدوا المسلمين عنالتقدم فقال عليه السلام هل من رجل يَأخذ بنا على غير طريقهم فقال رجل من أسلم أنا يارسولالله فسار بهمفي طربق وعرة تمخرج بهم الى مستو سهل علك مكم من أسفلها فلما رأى خالدما فعــل المسلمون رجع الى قريش وأخبرهم الخبر ولماكان عليه السلام بثنية المرَارِ (١) بركت ناقشه فزجروها فلم تقم فقالوا خـــلأت َ ـــ القصواء فقال عليه السلام ما خلات وماذلك لها مخلق ولكن حبسها حابس الفيل والذي نفس محمد بيده لا تدعوني قريش . لخصلة فيها تعظيم حرمات الله الا أجبتهم اليها . مع أن المسلمين بو قاتلوا أعداءهم في مثل هــذا الوقت لظفروا بهم ولكن كفالله أبدي المملين عن قريش وكفأ يدي قريش عن المسلمين كيلا تنملك حرمات البيت الذي أراد الله أن يكون حرما آمناً يوطد المسلمون من جميع الاقطار دعائم

<sup>(</sup>١) مهبط الحدينة

إِخْوَتِهِم فِيه مُمْ أَمْرُهُم عليه السلام بِالنَّرُولِ أَقْصِي الحديبية (١) وهناك جاء بديل بن ورقاء الخزاعي رسولا من قريش يسأل عن سبب مجيء السلمين فأخبره عليه السبلام عقصده فلا وجع بديل الىقريش وأخبرهم بذلكثم ينقوا به لائه منخزاعة المواقية ازسول الله كاكانت كمذلك لأجداده وقالوا أريدمحد أن بدخل علينا في جنوده معتمراً تسمع العرب أنه قد دخل عليناعنوة ويبنناويينه من الحرب مابيننا والله لأكان هذا أبدا ومناعين تطرف ثم أرسلوا خليس بن علقمة سلمدالاحاييش وهم جلفاء قريش فلمارآه عليه السلام فالهذا من قوم يعظمون الهدي ابعثوه في وجهه حتى براه ففعلوا واستقبله الناس يلبون فلما وأى ذلك جلبس رجع وقال سبحان الله ما ينبني لهؤلاء أن يصدوا أتحبح لخ وجذام وجمير ويمنع عن البيت إن عبد المطلب هلكت قريش ورب البيت ان القوم أتوا معتمرين فاما سمعت قريش منه ذلك قالوا له اجلس انما أنت أعرابي لا علم لك بالمكابد ثم أرسلوا عروة بن مسعود التقني سيد

<sup>(</sup>١) بئر قرب مكة سميت الارض باسمها

. أهل الطائف فتوجه إلى رسول الله وقال يامحمد قد جمعت أوباش الناس ثم جنت الى أصلك وعشير تك لتفضها بهم أنهاقر يش قد خرجت تماهدالله ان لاتدخلها عليهم عنوة أبداوا يم الله لكأني بهؤلاء قدانكشفو اعنكفنال منهأ وبكروقال نحن تنكشف عنه , ويحك وكان عروة يتكلم وهو يمس لحية رسول الله فكان المفيرة بن شعبة يقرع يده اذا أراد ذلك ثم رجم عروة وقد رأى ما يصنع بالرسول أصخابه لايتوضأ وضوءا الاكادوا يقتتلون عليه يتمسحون به واذاتكامواخفضوا أصواتهم عندم ولا تحدون النظر اليه فقال والله بامشرقريش جثت كسرى في ملكه وقيصر في عظمته فما رأيت ملكا فيقومه مثل محمد في أصحابه ولقد رأيت قوما لايسلمونه لشيء أبداً فانظروا وأيكم فانه عرض عليكم رشدآ فاقبلوا ماعرض عليكم فالىلكم ناصح مسم أبي أخاف أنّ لاتنصروا عليه فقــالت قريش لا تتكلّم بهذاً ولكن نرده عامنا ويرجع الى قابل ثم انالرسول اختار عُمَان بن عفان رسولا من عنده الى قريش حتى يعلمهم مقصده فتوجه وتوجه معه عشرة استأذنوا الرسول في زيارة

آقاربهم وأمر عليه السلام عمان أن يأتى المستضعفين من المؤمنين عكة فيشرهم بقرب الفتح وان الله مظهر دينه فلخاعمان مكة في جوار أبان بن سعيد الاموى فبلغ ماحل خقالوا ان محمدا لا يدخلها علينا عنوة أبدا ثم طلبوا منه أن يطوف بالبيت فقال لا أطوف ورسول الله ممنوع ثم أنهم حبسوه فشاع عندالمسلمين ان عمان قتل فقال عليه السلام حيما سمع ذلك لا نبرح حتى نناجزهم الحرب سمع ذلك لا نبرح حتى نناجزهم الحرب

ودعاالناس للبيعة على القتال فبايموه تحتشجرة هناك(۱) . (سميت بعد بشجرة الرضوان) على الموت فشاع أمر هذه البيعة في قريش فداخلهم منها رعب عظيم وكانوا قد أرسلوا خمسين رجلا عليهم مِكرز بن حفص ليطوفوا بمسكر المسلمين علهم يصيبون منهم غرة فأسرهم حارس الجيش محمد بن مسلمة وهرب رئيسهم ولما علمت بذلك قريش جاء جمع منهم وابت الأي يناوشون المسلمين حتى أسر منهم اثنا عشر منهم وابت الأوشون المسلمين حتى أسر منهم اثنا عشر

رجلا وقتل من المسلمين واحد

#### ﴿ صلح الحديية ﴾

وعنــد ذلك خافت قريش وأرسلت ســـيــل من عمرو للمكالمة في الصلح فلما جاء قال يا محمد ان الذي حصل ليس من رأي عقلائنا بل شيّ قام به السفهاء منا فابعث الينا عن أسرت فقال حتى ترسلوا من عندكم وعندثذ أرسلوا عثمان والعشرة الذين مممه ثم عرض سهيل الشروط التي تريدها قريش وهي (١) وضع الحرب بين السلمين وقريش أربع سنوات (۲) من جاء المسلمين من قريش پردونه ومن جاء قريشاً من المسلمين لا يلزمون برده (٣) أن يرجع النبي من غير عمرة هذا العام ثم يأتى العام المقبل فيدخلها بأصحابه بعد أن تخرج منها قريش فيقيم بها ثلاثة أيام ليس مع أصحابه من السلاح الا السيف في القراب والقوس (٤) من أراد أن يدخل في عهد محمد من غير قريش دخل فيه ومن أراد أن يدخل في عهـــد قريش دخل فيــه فقبل عليه السلام كل هذه الشروط . أما المسلمون فداخلهم مها أمر عظيم وقالوا

سبحان الله كيف رد اليهم من جاءما مسلما ولايردون من جاءه مرتداً فقال عليه السلام انه من ذهب منا اليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم فرددناه البهم فسينجمل الله له فرجا ومخرجا. أما الامر التالث وهو صد المسلمين عن الطواف بالبيت فكان. أشد تأثيراً في قلومهم لان الرسول أخبرهم أنه رأى في منامه أنهم دخلوا البيت آمنين وقد سأل عمر أبا بكر في ذلك فقال. رضى الله عنه وهلذكر أنه في هذا العام . ثم كتبت شروط الصلح بين الطرفين وكان الكاتب على بن أبي طالب فأملاه عليهالسلام بسم اللة الرحن الرحيم فقال سهيل اكتب باسمك اللم فأمره الرسول بذلك ثم قال هذا ما صالح عليه محمد رسُول الله فقال سهيل لو نسلم أنك رسول الله ما خالفناك. اكتب محمد بنعبد الله فأمرعليه السلام علياً عمو ذلك وكتابة محمد بن عبد الله فامتنع فمحاها النبي بيــــده . وكتبت نسختان. نسخة لقريش ونسخة للمسلمين وبعدكتابة الشروط جاءهم أبو جندل بن سهيل محجل في قيوده وكان من المسلمين المنوعين من الهجرة فهرب للمسلمين هذه الرة ليحموم فقالعليه السلام اصبر واحتسب فانالله جاعلك ولمن ممك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً إنا قد عقدناً بين القوم صلحا وأعطيناهم وأعطونا على ذلك عهدا فلا نندر بهم . هــذا وقد دخلت قبيلة خزاعة في عهـــد رسول الله ودخُل بنو بكر في عهد قريش

ولما انتهى الامر أمر عليـه السلام أصحابه أن يحلقوا رءوسهم وينحروا الهدي ليتحللوا منعمرتهم فاختمل المسلمون من ذلك هما عظيما حتى انهم لم يبادروا بالامتثال فدخل عليه السلام على أمالؤمنين أمسلمة وقال لها هلك السلمون أمرجهم فلم متثاوا فقالت يارسول الله اعذرهم فقد حملت نفسك أمرا عظيا في الصلح ورجم السلمون من غير فترح فهم لذلك مكروبون ولكن اخرج بارسول الله وابدأهم بمنا ترمد فاذا رأوك فعلت تبموك فتقدم عليه السلام الى همديه فنحره ودعا بالحلاق فحلق رأسه فلما رآه المسلمون تواثبوا على الحدي فنحروه وحلقوا ثم رجع المسلمون الى المدينــة وقد أمن كل فريق الآخــر ولمـا قر قــرارهم جاءتهــم مهاجــرةُ أم كلثوم بنت عقبـة بن أبي معيط أخت عثمان لامه فطلبها المشركون فقالت بإرسول الله انى امرأة وان رجعت اليهــم فتنونى في ديني فأنزل الله في سورة المتحنة (ياأيها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مإجرات فامتحنوهن اللهأعلم بأعانهن فان علمتموهن مؤمنـات فلا ترجعوهن الى الكفار لاهن حل لهــم ولا م بحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولاجناح عليكم أن تنكحوهن اذا آتيتموهنأجورهن ولاتمسكوا بمصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسئلوا ماأنفقوا ذلكم حكم الله يحكم يينكم والله عليم حكيم) فكانت المرأة الماجرة تستحلف أنها ماخرجت رغبة بأرض عن أرض ولا من بغض زوج ولا لالتماس دنيــا ولا لرجل من المسلمين وماخرجت الاحبا لله ولرسوله ومتى حلفت لا ترد بل يعطي لزوجها المشرك ما أنفقه عليها ومجوز للمسلم تزويجا وفي الآية تحريم امساك الزوجة الكافرة بلترد الى أهليها بمدأن يعطوا ماأنفقوا عليها (وقدتمكن) أبوبصير عتبة بن أسيدالثقني رضي الله عنه من الفرار الى رسول الله فأرسلت قريش في أثره رجلين يطلبان تسليمه فأمره عليه السلام بالرجوع معهما فقال يارسول الله أتردني الى الكفار يفتنونى فى دينى بعد أن خلصنى الله منهم فقال ان الله جاعل لك ولاخوانك فرجا فلم يجد بداً من اتباعه فرجع معصاحبيه ولما قارب ذا الحليفة عدا على أحدهما فقتله وهرب منه الآخر فرجع الىالمدينة وقال مارسول الله وفت ذمتك أما أنا فنجوت فقال له اذهب حيث شئت ولا تقم بالمدينة فذهب الى محل بطّريق الشامتمر به تجارة قريش فأقام به واجتمعممه جمع ممن كانوا مسلمين عكمة ونجوا وسار اليــه أنو جنـــدل بن سهيل واجتمع اليسه جمع من الاعراب وقطعوا الطريق على تجارة قريش حتى قطعوا عمهم الامداد فأرسل رجال قريش لرسول الله يستنيثون به في ابطال هــذا الشرط ويعطونه الحق في امساك من جاءه مسلما فقبسل منهم ذلك وأزاح الله عن المسلمين هذه الفمة التي لم يتمكنوا من تحملها في الحـــدبيية حياً أمرهم عليه السلام برد أبي جندل وعلموا أنرأي رسول الله أفضل وأحسن من رأيهم حيث كان فيه أمن تسبب عنه اختلاط الكفار بالمسلمين فخالطت بشاشة الاسلام قلوبهم

حتى قال أبو بكر رضى الله عنه ماكان فتح فى الاسلام أعظم من فتح الحديبية ولكن الناس قصر رأيهم عماكان بين محمد وربه والعباد يمجلون والله لا يمجل لعجلة العباد حتى تبلغ الامور ماأراد. وفى رجوعه عليه السلام من الحديبية نزلت عليه سورة الفتح وقال سبحانه فى أولها (انا فتحنا لك فتحاً مبيناً) وفى تسمية هذه الغزوة بالفتح المبين تصديق لما قدمنا لك عن الصديق

#### -ه ﴿ مَكَاتِبَةُ اللَّهِكُ ﴾

بعد رجوع المسلمين من الحدبية في أواخر سنة ست وأمن الطريق من قريش كاتب عليه السلام ملوك الارض يدعوهم الى الاسلام واتخذ اذ ذاك خاعما من فضة يختم به خطاباته وكان تقشه ( محمد رسول الله ) فوجه دحية الكابي بكتاب الى قيصر ملك الروم وأمره أن يدفعه الى عظيم بصرى ليوصله الى الملك

-- كتاب قيصر كى --وكان في الكتاب ( بسم الله الرحمن الرحيم من محمـد إبن عبد الله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فانى أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فان توليت فانما عليك اثم الاريسيين (١) ويا أهل الكتاب تمالوا الى كلة سوا؛ بيننا وبينكم أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابا من دون الله فان تولو افقولوا اشهدوا بأنا مسلمون)

# ــه 💥 حديث أبي سفيان 🎉 ٥-

ولما وصل هذا الكتاب قيصر قال انظروا لنا من قومه أحداً نسأله عنه وكان أبوسفيان بنحرب بالشام مع رجال من قريش في تجارة فجاءت رسل قيصر لابي سفيان ودعوه لمقابلة الملك فأجاب ولما قلموا عليه في القلس قال لترجمانه سلهم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان أنا لانه لم يكن في الركب من بني عبد مناف غيره فقال عيصرادن مني شمأمر بأصحابه فجعلوا خف ظهره شمقال لترجمانه

<sup>(</sup>١) الفلاحين

قل لأصحابه انماقدمت هذا أمامكم لأسأله عن هذا الرجل الذي. يزعمأنه نبي وقد جعلتكم خلفه كيلا تخجلوا من ردكذبه عليه اذا كذب ثمسأله كيف نسب هذا الرجل فيكم . قال هو فينا ذونسب. قال هل تكام بهذا القول أحد منكم قبله قال لا. قال هل كنتم تتهمونه بالكلب قبلأن يقول ماقال قال لا. قال فهل كان من آبائه من ملك قال لا . قال فاشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم قال بل ضعفاؤهم . قال فهل يزيدون أم يتقصون قال بل تريدون. قال هل يرتد أحدمنهم سخطة لدينه قال لا قال هل يندر اذا عاهد قال لا. ونحن الآن منه في ذمة. لاندري ماهو فاعل فيها. قال فهل قاتلتموه قال نعم قال فكيف. حربكم وحربه قال الحرب بيننا وبينه سجال مرةً لنا ومرة عليناً قال فيم يأمركم قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً وينهى عما كان يعبد آباؤنا ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاءبالعهد وأداء الامانة.فقال الملك اني سألتك عن نسبه فزعت أنه فيكم ذونسب وكذلك الرسل تبعث في نسب. قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فزعمت.

ان لا فلو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتم بقول قيل قبله . وسألتك هلكنتم تتهمونه بالكذب قبل أنْ يقول ما قال فرعمت أن لا فقلت ما كان لينر الكنب على الناس ويكذب على الله . وسألتك هل كان من آباته من ملك فقلت لافلوكان من آبائه ملك لقات رجل بطلب ملك أبيه . وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضمفاؤهم فقلت ضعفاؤهم وهم اتباع الرسل. وسألتـك هل يزيدون أم ينقصون فقلت بل يزيدون وكذلك الايمانحتي يتم . وسألتك هل يرتد أحـــد منهم سخطة لدينه فقلت لا وكذلك الاعان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل قاتلتموه فقلت نع وان الحرب يبنكم, ويينهسجال وكذلك الرسل تبتليثم تكون لهم العاقبة. وسألتك عاذا يأمر فزعمت انه يأمر بالصلاة والصدق والمفاف والوفاء بالمهد واداءالامانة وسألتك هليندر فذكرت انلا وكذلك الرسل لا تَسْدر فعلمت أنه نبي وقــدعلمت انه مبموث ولم أظن انه فيكم وان كان ما كلتني به حقا فسيملك موضع قدى. هاتين ولو أعلم انى أُخْلَص اليـه لتكلفت ذلك قال أبو سفيان

فعلت أصوات الذين عنه وكثر لغطهم فسلا أدري ما قالوا وأمر بنا فأخرجنا فلم خرج أبوسفيان مع أصحابه قال لقد بلغ أمر انزأبي كبشة أن مخافه ملك بني الاصفر . ولما صار قيصر الى حمص أذن لعظاءالروم في دسكرة له ثم أمر بأبوابهـا فأغلقت ثم قال يامشرالروم هل لكم في الفلاح والرشدوان يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيصة حرطالوحش الىالا بواب فوجدوها مغلقة فلما رأى قيصر نفرتهم قال ردوهم على فقال لهم اني قلت مقالتي أختبر بها شدتكم على دينكم فسكتوا له ورضوا عنه فغلبه سب ملكه على الاسلام فذهب بأنمه واثم رعيته كما قال عليه الصلاة والسلام ولكنه ردّ دحية ردا جملا

## ۔ کھر کتاب أمير بصري کھ⊸۔

وأرسل عليه السلام الحارث بن عمير الازدي بكتاب الى أمير بصرى فلما بلغ مؤَّتة وهي قرية من عمل البلقاء بالشام تعرض له شرحبيل بن عمرو النساني فقال له أين تريد قال الشام قال لعلك من رسل محمد قال نع فأمر به فضربت عنقه ولم يقتل لرسول الله عليه الصلاة والسلام رسول غيره وقد وجد لذلك وجداً شديداً

# ﴿ كتاب الحارث بن أبي شمر ﴾

ووجه عليمه السلام شجاع بن وهب الى أمير دمشق من قبل هرقل الحارث بن أبي شمر وكان يقيم بنوطتها وفيه -( بسم الله الرحمنالرحيم من محمد رسول الله الى الحارث بنأ بي شمر سلام على مناتبع الهدى وآمن بالله وصدق وانىأدعوك أن تؤمن بالله وحــده لا شريك له ببق ملــكك ) فلما قرأ الكتاب رمى به وقال من ينزع ملكي منى واستعد ليرسل جيشاً لحرب المسلمين وقال لشجاع اخبر صاحبك بما ترى ثم أرسل الى قيصر يستأذنه في ذلك وصادف أن كان عنده دحية فكتب قيصر اليه يثنيه عن هذا العزم ويأمره أن يهيئ بايليا ما يلزم لزيارته فانه بعد أن قهر الفرس نَدْر زيارتها فلما رأى الحارث كتاب قيصر صرف شجاع بن وهب بالحسنى ووصله بنفقة وكسوة به

## ﴿ كتاب المقوقس ﴾

ووجه عليــه السلام حاطب بن أبي بلتعة بكتاب الى المقوقس أمير مصر من جهة قيصر وكان فيه (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الىالمقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى أما بعد فانى أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وان توليت فانمــا عليك اثم القبط ويا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة الآية) فأوصله له حاطب بالرهكندرية فلما قرأه قال ماهنمه ان كان نبياً أن يدعو على من خالفه وأخرجه من بلده فقال حاطب ألست تشهد أن عيسي ابن مرسم رسول الله فما له حيث أُخذه قومه فأرادوا أن يقتلوه ألا يكون دعا عليهم أن يهلكهم الله حتى رفعه الله اليه قال أحسنتأنت حكيم جاء من عند حكيم ثم قال اني قد نظرت في أمر هـــذا النبي فوحدت أنه لايأمر عزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه ولم أجده بالساحر الضال ولاالكاهن الكذاب بالنجوى وسأنظر ثم كتب رد الجواب يقول فيه (بسم الله

الرحمن الرحم ) لمحمد بن عبد الله من القوقس عظم القبط سلام عليك أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ماذكرت فيه وما تدعو اليه وقد علمت أن نبيا قد يق وكنت أظن انه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك وبعشتلك مجاريتين لهما مكان عظيم في القبط وبثياب وأهديت اليك بغلة تركبها والسلام ) واحدى الجاريتين مارية التي تسرى بها عليه الصلاة والسلام ) وجاء منها ولده ابراهيم والاخرى أعطاها لحسان بن ثابت ولم يسلم المقوقس

## ﴿ كتاب النجاشي ﴾

ووجه عليه السلام عمرو بن أمية الضّمري بكتاب الى النجاشي ملك الحبشة وفيه (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى النجاشي عظيم الحبشة سلام أما بعد فاني أحد اليك الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن الميمن وأشهد ان عيسى ابن مريم روح الله وكلته ألقاها الى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى من روحه وتفخه كا خلق آدم يسده واني أدعوك الى الله وحده لا شريك له

والموالاة على طاعته وأن تبعني وتوقن بالذي جاءني فاني رسول الله وانىأدعوك وجنودك الىالله عزوجل وقد بلنت ونصحت فاقبلوا نصيحتى والسلام على من اتبع الهدى) ولما وصله الكتاب احترمه غاية الاحترام وقال لممرّو انى أعلم والله ان عيسى بشربه ولكن أعواني بالحبشة قليل فأنظرني حتى أكثر الاعوان وألين القباوب. وقبد عرض عمرو على من يقي من مهاجري الحبشة الرجوع الى رسمول الله بالمدينة وكان من الماجرين أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج عبيد الله بنجحش الذيكان أسلم وهاجرمها وآكن قد غلبتعليهالشقاوة فتنصر فتروج عليـه السلام أم حبيبة وهي بالحبشة والذي زوجها له النجاشي بتوكيل منه عليه السلام

# ﴿ كتاب كسري ﴾

ووجه عليه السلام عبد الله بن حدّافة السَّهميّ بكتاب الى كسرى ملك الفرس وفيه (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع

الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله أدعوك بدعاية الله فاني أنا رسول الله الى الناس كافة لأ نفر من كان حياً ويحق القول على الكافرين أسلم تسلم فان أييت فانما عليك اثم المجوس) فلما وصله الكتاب مرقه استكبارا ولما بلغه عله السلام ذلك قال (مزق الله ملكه كل ممزق) وقد فعل فكانت مملكته أقرب الممالك سقوطا وقد بدأ هذا الشقي بالعدوان فأرسل لعامله بالمين أن يوجه الى الرسول من يأتى به اليه فعاجله الله بقيام ابنه شيرويه عليه وقتله له ثم أرسل لعامل شيرويه عليه وقتله ثم أرسل لعامل الهرين ينهاه عما أمره بهأبوم

## ﴿ كتاب المنذر بن ساوى ﴾

ووجه عليه السلام الملاء بن الحضري بكتاب الى المنذر بن ساوى ملك البحرين يدعوه فيه الى الاسلام وفيه (بسم الله الرحمن الرحيم) أسلم أنت فاني أحمد اليك الله الذي لا إله الاهو أما بعد فان من صلى صلانا واستقبل قبلتنا وأكل ذبحتنا فذلك المسلم له ذمة الله وذمة الرسول من أحب ذلك .

من المجوس فانه آمن ومن أبي فان عليه الجزية ) فأسلم وكتب فى رد الجواب (أما بعــد بارسول الله فاتي قرأت كتابك على أهـــل البحرين فنهم من أحب الاسلام وأعجبه ودخل فيه ومنهم من كرهه وبأرضى مجوس ويهود فأحدث الى في ذلك أمرك ) فكتب اليه عليه السلام ( بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى المنذر بن ساوى سلام عليك فاني أحمــد الله اليك الذي لا إله الا هو وأشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله أما بعد فاني أذكرك الله عز وجل فانه من ينصح فانمــا ينصح لنفسه وانه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني ومن نصح لهم فقد نصح لي وان رسلي قد أُثنوا عليك خيراً واني شفعتك في قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم وانك مهما تصلح فلن نسيرك عن عملك ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية)

﴿ كتاب ملكي عمان ﴾

ووجه عليـه السلام عمرو بن العاص بكتاب الى جُبْفُر

وعبد ابنى الجُلَندي ملكى عمان وفيه (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى جيفر وعبد ابنى الجلندي سلام على من اتبع الهدى أما بسد فانى أدعوكما بدعاية الاسلام أسلما تسلما فانى رسول الله الى الناس كافة لأنفر من كان حياً وبحق القول على الكافرين وانكما ان أقرر تما بالاسلام وليتكما وان أيتما فان ملككما زائل وخيلي تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملكيكما)

فلما توحل بناديهما عمرو سأله عبد بن الجلندي عما يأمر به الرسول وينهى عنه فقال يأمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصيته ويأمر بالبر وصلة الرحم وينهى عن الظلم والعدوان والزنا وشرب الجر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب فقال ما أحسن هذا الذي يدعو اليه ولو كان أخي يتابعنى لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به والكن أخى أضن علكه من أن يدعه ويصير تابعاً قال عرو ان أسلم أخوك ملكم رسول الله على قومه فأخذ الصدقة من عنيهم فردها على فقيرهم فقال عبد أن هذا الخلك يخسن وما الصدقة فأخبره بحافرض الله عبد أن هذا الخلق يخسن وما الصدقة فأخبره بحافرض الله

من الصدقات في الاموال ولما ذكر المواشي قال ياعمرو يؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعى في الشجر وترد المياه قال نعم. فقال عبد والله ما أرى قومي على بعد درام وكثرة عددهم يرضون مهذا ثم ان عبداً أوصل عمراً لأخيه جيفر فتكلم معه عمرو بما ألان قلبه حتى أسلم هو وأخوه ومكناه من الصدقات

﴿ كتاب هوذة بن على ﴾

ووجه عليه السلام سَلِيط بن عمرو العامري بكتاب الى هوذة بن على ملك االيامة وفيه ( بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هوذة بن على سلام على من اتبع الهدى واعلم أنديني سيظهرالي منتهى الخف والحافر فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك) فلماجاه الكتاب كتب في رده (ماأحسن ما تدعو اليه وأجمله وأنا شاعر قوى وخطيبهم والعرب تهاب مكانى فاجمل لى بمض الامر أتبمُك) ولما بلغ ذلك رسول الله قال لو سألني قطعة من الارض ما فعلت باد وباد ما في يديه فلم يلبث أن مات منصر ف الرسول صلى الله عليه وسلم من فتنجمكة وكانعايه السلام يولى على كل قوم قبلوا الاسلام كبيرهم

#### ﴿ السنة السابعة غزوة خيبر ﴾

وفي محرم السنة السابعة أمرعليه السلام بالتجهز لغزو يهود خير الذين كانوا أعظم مهيج الأحزاب ضد رسول الله في غزوة الخندق والذين لانزالون مجتهدين في عالفة الاعراب صدرسول الله كما قدمنا ذلك في قصمة كمب بن الاشرف وقد استنفر رسول الله لذلك من حوله من الاعراب الذين كانوا ممه بالحديبية وجاء المخلفون عمها ليؤذن لهم فقال عليه السلام لا تخرجوا مبي الا رغبة في الجهاد أما الننيمة فلا أعطيكم منها شيئاً وأمر مناديا ينادي بذلك ثم خرج عليـه السلام بمدأن ولى على المدينة سباع بن غُرفطة النفاري وكان معه من أزواجه أم سلمة ولما وصل جيش السلمين الي خيبر التي تبمدعن المدينة نحوماتة ميل من الشمال الغربي رفعوا أصواتهم بالتكبير والدعاء فقال عليه السلام (ارفقوا بأنفسكم فانكم لأ تدعون أصم ولا غاثباً انكم تدعون سميماً قرياً وهو معكم) وكانت حصون خير ثلاثة منفصلا بمضهاعن بمضوهي حصون النَّطَاة وحصونالكثيبة وحصونالشق والاولى ثلاثة : حصن

ناعم وحصن الصعب وحصن قلة والثانية حصنان حصن أبي وجصن البريء والثالثة ثلاثة حصون حصن القموص وحصن الوطيح وحصن السلالم فبدأ عليه السلام محصون النطاة وعبكر المسلمون شرقيها بعيدآعن مدى النبل وأمر عليبه السلام أن يقطع نخلهم ليرهبهم حتى يسلموا فقطع المسلمون نحو أربعمائة نخلة ولما رأى عليه السلام تصميم المود على الحرب نهى عن القطع ثم ابتدأ القتال مع حصن ناعم بإلمراماة وكان لواء السلمين بيدأحد المهاجرين فلم يصنع فى ذلك اليوم شيئاً وفيــه مات محمود بن مسلمة أخو محمد بن مسلمة وصار عليه السلام يغدوكل يوم مع بمض الجيش للمناوشة ويخلف على المسكر أحــد المسلمين حتى اذا كانوا في الليـــلة السابعةظفر حارس الجيش وهوعمر بن الخطاب يبهوديخارج في جوف الليـل فأتى به رسول الله عليه السلام ولمـا أدرك الرجل الرعب قال ان أمنتموني أدلكم على أمر فيه نجاحكم. فقالوا دلَّنا فقد أمناك فقال انأهل هذا الحصن أدركهما لملأل والتعب وقد تركتهم يبعثون بأولادهم الى حصن الشق

وسيخرجون لقتالكم غدآ فاذا فتح عليكم هذا الحصن غدآ فاني أدلنكم على يبت فيهمنجنيق ودبابات (١) ودر وعوسيوف يسهل عليكمها فتح بقية الحصون فانكم تنصبون النجنيق ويدخل الرجال تحت الدبابات فينقبون الحصن فتفنحه من يومك فقال عليه السلام لحمدين مسلمة سأعطى الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبانه فبات المهاجرون والانصار كلهم يتمنونها حتى قال عر من الخطاب ما عنيت الامارة الاليلتئذ فلما كان الفدسأل عليه السلام عن على بزأ في طالب فقيل له انه أرمد فأرسل من يأتيه به ولما جاء تفل في عينيه فشفاهما الله كأن لم يكن سهما شئ ثم أعطاهالراية فتوجه مع المسلمين للتتال وهناك وجدوا اليهود متجهزين فخرج يهودي يطلب البراز فتناه على ثم خرج مرحب وهو أشجع القوم فألحقه برفيقه فخرج أخوه ياسر فقتــله الزبير بن العوام ثم حمــل المسلمون على اليهود حتى كشفوهم عن مواقفهم وتبعوهم حتى دخماوا الحصن بالقوة (١) الدبابة آلة تتخذ المحروب فتدفع في أصل الحصن فينقبونه

وهم في جوفها.

وأنهزم الاعداء الى الحصن الذي يليه وهو حصن الصعب وغنم المسلمون من حصن ناع كثيراً من الخبز والتمر ثم تتبعوا اليهود الى حصن الصمب فقاتل عنه اليهودقتالا شديدآحتي رد عنه السلمون ولكن ثبت الحباب بنالنذر ومن معه وقاتلوا قتالأ شديدآ حتى هزموا اليهود فتبعوهم حتى افتتحوا عليهم الحصن فوجدوا فيه غنائم كثيرة من الطعام فأمر عليه السلام ان الذين انهزموا من هذا الحصن ساروا الى حصن قلة فتبعهم المسلمون وحاصروهم ثلاثة أيام حتى استصعب عليهسم فتحه وفي اليوم الرابع دلهم يهودي على جداول الماء التي يستق منها اليهود فنموهاعهم فحرجوا وقاتلوافتالا شديدا أتعي بهزعتهم الى حصون الشق فتبعهم السلمون وبدؤوا بحصن آتي فخرج أهله وقاتلوا قتالا شديداً أبلي فيه أبو دُجانة الانصاري بلاء حسناً حتى تمكن من دخول الحصن عنوة ووجد السلمون فيه أثاثا كشيرآ ومتاعا وغما وطعاما وهرب النهزمون منمه الى حصن البرىء فتمنعوا به أشــد التمنع وكان أهله أشد اليهود

رميا بالنبــل والحجارة حتى أصاب رسول الله بعض منــه فنصب السلمون عليه المنجنيق فوقع في قلب أهمله الزعب وهربوا منه من غير عناء شديد فوجد فيه السلمون أواني للمودمن نحاس وفخار فقال عليه السلام اغساوها واطبخوا فيها ثم تنبع المسلمون بقايا المدو الىحصون الكثيبة وبدؤوا بحصن القموص فحاصروه عشرين ليــلة ثم فتحه الله على يد على بن أبي طالب ومنه سبيت صفية بنت حي بن أخطب ثم سار المسلمون لحصار حصني الوطيح والسسلالم فلم يقاوم أهلهما بل سلمو طالبين احقن دمائهم وأن يخرجوا من أرض خيير بذراريهم لا يصطحب الواحد مهم الاثوبا واحداعلى ظهره فأجامهم رسول الله الى ذلك وغيم المسلمون من هذين الحصنين مائة درع وأربعائة سيف وألف رمح وخممائة قوس عربية ووجدواصحفا من التوراة فسلموها لطالها وقد أمرعليه السلام بقتل كنانة بنأبى الحقيق لانهأ نكرحلى حيى بنأخطب وقد غتزعليها المسلمون فوجدوا فيهاأساور ودمالج وخلاخيل وقرطة وخواتهم الذهب وعقود الجواهر والزمرد وغير ذلك

(هذا) والذين استشهدوا من السلمين بخير خسة غشر رجلا وقتل من اليهود ثلاثة وتسعون رجلا وفي هذه الغروة أهدت احدى نساء اليهود كراع شاة مسمومة لرسول الله فأخذ مها مضعة شم لفظها حيث عم أنها مسمومة وأكل مها بشر بن البراء فمات لوقته واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيء له بالمرأة التي فعلت هذه الفعلة فسألها عن سبب ذلك فأجابت قلت ان كان نبيا لن يضره وان كان كاذبا أراحنا الله منه فغا عليه السلام

#### ؎﴿ زواج صفية ﴾⊳-

وبمد تمام الظفر والنصر تزوج عليه السلام صفية بنت حيى سيد بنى النضير وأصدقها عتمها وقد أسلمت رضى الله عنها فشرفت بأمومة المؤمنين

## -- ﴿ النعيٰ عن نكاح المتعة ﴾ --

(ونهى) عليه السلام وهو تخيير عن نكاح المتمة وهي النكاح لاجـل وقد كان حـلا في الجاهلية واستعمل في بدء الاسلام حتى حرمه الشرع في هذه السنة (ونهي) كذلك.

عن أكل لحوم الحمر الاهلية فأكفأ المسلمون قدورها بعــد أن نضجت ولم يَطعموها

## ؎چ﴿ رجوع مهاجري الحبشة ﴾٥-

وحين) رجوع المسامين من خيبر قدم من الحبشة جعفر بن أبي طالب ومعه الاشعريون أبو موسي وقومه بعد أن أقاموا فيها نحوا من عشر سنين آمنين مطمئنين وفرح عليه السلام بمقدمهم فرحاعظها وأعطى للأشعربين من منانم الحصون المفتوحة صلحا وكان مع جعفر أم حيية بنت أبي سفيان أم المؤمنين (وقلم) وهذا الوقت على انني عليه السلام النوسيون اخوان أبي هريرة رضى الله عنه وهو معهم فأعطاهم أبضاً رسول الله عليه وسلم

### - على فتح فلك الله

وبعد تمام الفتح أرسل عليه السلام من يطلب من يهؤد قَدَلُكُ (١) الانقياد والطاعة فصالحوا رسول الله على أن يحقن دماءهم ويتركوا الاموال وكانت أرض فدك هـذه لرسول

<sup>(</sup>١) حصن قريب من خيبر على ست ليال من المدينة

الله خاصــة ينفق منها على نفــه ويعول منها صــغير بنى هاشم ويزوج منها أيمهم

#### مع صلح تماء الله

ولما بلغ يهود تياء (١) ما فعله المسلمون بيهود خيبر صالحوا على دفع الجزية ومكثوا في بلادهم آمنين مطمئنين

## ﴿ فتح وادي القرى ﴾

ثم دعا عليه السلام يهود وادي القرى الى الاستسلام فأبوا وقاتلوا فقاتلهم المسلمون وأصابو منهم أحد عشر رجلا وغنموا منهم مغانم كثيرة خمسها عليه السلام وترك الارض في أيدي أهلها يزرعونها بشطر ما يخرجون منها وكذلك صنع بأرض خيير وكان يرسل اليهم عبد الله بن رواحة لتقدير الثمر وكان تقديره شديدا عليهم فأرادوا أن يرشوه فقال لهم ياأعداء الله تعطوني السحت والله لقد جنتكم من عند أحب الناس الى ولا تم أبغض الى من القردة والخنازير ولا يحملى بغضى الى من القردة والخنازير ولا يحملى بغضى الى كم وحبي اياه على أن لا أعدل (هذا) وبانقاد جميع اليهود

<sup>(</sup>١) قرية على ثمان مراحل من المدينة

المجاورين للمدينة ارتاح المسلمون من شر عدوكان يتربص بهم الدوائر مهماكان بين الفريقين من المهود والمواثيق ورجع المسلمون مؤيدين ظافرين

-هیر اسلام خالد ورفیقیه که-

وأعقب هذه الغروة وهذا الفتح المين اسلام ثلاثة طالما كانت لهم البد الطولى في قيادة الجيوش لحرب المسلمين وهم خالد بن الوليد المخزوى وعمر وبن الماصى السهمى وعمان ابن أبي طلحة المبدرى فسر بهم عليه السلام سرور اعظيم اوقال خالد ( الحمد لله الذي هداك قد كنت أرى لك عقلا رجوت أن لا يسلمك الا الى خير ) فقال يارسول الله ادع الله لى أن يغفر تلك المواطن التي كنت أشهدها عليك فقال له عليه السلام ( الاسلام يقطع ما قبله )

#### ﴿ سرية ﴾

وفى شعبان بلغه عليه السلامأنجمامنهوازن يتربة (١) يظهرون المداوة للمسلمين فأرسل لهسم عمر بن الخطاب في

<sup>(</sup>١) واد بالقرب من مكة على مسافة يومين منها

ِثلاثين رجلا فسار اليهم ولما وبلغلهم الخبر تفرقوا فلم يجد بها عمر أحداً فرجع

#### اۋ سريە ئ

(ثم) أرسل بشير بن سعد الانصاري لقتال بني مرة بناحية فدك فلما ورد بلادهم لم ير منهم أحداً فاخذنمهم أما القوم فكانوا في الوادي فجاءهم الصريخ فادركوا بشيراً ليلا وهو راجع فتراموا بالنيل ولمأ أصبح الصبح اقتتل الفريقان قتالا شديداً حتى قتل غالب السلمين وجرح بشبير جرحا شديدا حتى ظن أنه مات ولما الصرف عنه العدوتحامل حتى جاء الى رسول الله وأخبره الخبر ( وفي رمضان ) أرسل عليه السلام غالب بن عبيد الله الليشي الى أهدل الميفعة (١) في مائة وثلاثين رجلا فساروا حتى هجمواعلى القوم فقتساوا بعضا واسروا آخرين وفي أثناء الحرب طارد أسامة بنزيه رجلا من المشركين ولما رأى المشرك الموت في يد أسامة تشهد فظن أسامة أن عدوه انما قال ذلك تخاصا فقتله ولمــارجعالمسامون

<sup>(</sup>١) على ممانية برد من المدينة يناحية نجد

الى المدينة وأخبر عليه السلام بفعلة أسامة قال أقتلته بعد ان قال لا اله الا الله فكيف تصنع بلا اله الا الله قال يا رسول الله انعا قالها متعوذا من القتل قال عليه السبلام فهلا شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أم كاذب فقال يارسول الله استغفر في قال عليه السلام فكيف بلا اله الا الله فا زال يكررها حتى تمني اسامة أنه لم يسلم قبل ذلك اليوم وأنزل الله في ذلك في سورة النساء (ولا تقولو المن التي اليكم السلام استمؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله منانم كثيرة )ثم أمر عليه السلام أسامة أن يعتق رقبة كفارة لانه قتل خطأ

### ﴿ سرية ﴾

(وق) شوال بانه عايه السلام أن عينة بن حصن واعد جماعة من غطفان كانوا مقيمين قريبا من خيبر بارض اسمها يمن وجبار للاغارة على المدينة فارسل لهم بشير بن سعد في ثلاثما تة رجل فساروا اليهم يكمنون النهار ويسيرون الليل حتى أتوا محاتهم فاصابوا نعا كثيرا وتفرق الرعاء فاخبروا قومهم فرعوا ولحقوا بدليا بلادهم ولم يظفر السامون الا

# برجاين أسلما ثم رجموا بالننائم الى المدينة ﴿ عمرة القضاء ﴾

لما حال الحول على عمرة الحديبية خرج عايه السلام عن صدممه فيها ليقضى عمرته واستخلف على المدينة الأذر النفاري من غدر قريش وكان معه مائة فرس علمها بشدير بن سعد وأحرم عليه السلام من الب السجد المدنى ولما انهى الىذي الحليفة قدم الخيل أمامه فقيل بإرسول الله حمات السلاح وقد شرطوا أن لاتحملافقال عليه السلاملاندخل الحرم به ولكن يكون قريبا منا فان هاجنا هائمج فزعنا له فلماكان بمر الظهران قابله هر من فريش ففزعوا من هـ لمه العــدة وأسرعوا الى قومهم فاخبروهم فجاءه فتيان منهم وقالوا والله بالحملماعرفت بالغد برصغيرا ولاكبيرا وانالم نحدث حدثا فقال انالاندخل الحرم بالسلاح ولماحاز وقت دخوله مكة خرج أهلوها كارهين رؤية ألسلمين يطوفون بالبيت فدخل عليه السلام وأصحابه متوشحين سيومهم من ثُنيّة كداء وامامه عبد الله بن رواحة

يقول لا إله الا الله وحده صدق وعده ونصرعده وأعن جنده وهنم الاحزاب وحده وطاف عليه السلام بالبيت وهو على راحلته واستلم الحير بمحجنه وأمن أصحابه أن يسرعوا ثلاثة أشواط اظهار اللهوة لان المشركين قالوا سيطوف الوم بالكعبة قوم شهكتهم حتى يثرب فقال عليه السلام رحم الله امرأ أراه من نفسه قوة واضطبع عليه السلام بردائه وكشف عضده المحتى شأن الفتوة وفعل مثله المسلمون وقد أتم المسلمون طوافهم بالبيت آمنين محلقين رؤسهم ومقصرين كارأى عليه السلام في منامه

وتروج صلى الله عليه وسلم وهو بمكة ميمونة بنت الحارث الملالية زوج عمه حزة بن عبد المطلب شهيد أحد وخالة عبد الله بن المباس وهي آخر نسائه زواجا ولم يدخيل بها الابعد الحروج من مكة حيث كان بسرف (١) ولما خرج عليه السلام أمر الذين كان تركم لحراسة الحيل بالذهاب ليطوفوا ففعلوا ثم رجع عليه السلام الى المدينة فرحا مسروراً بما حباه الله به

<sup>(</sup>١) موضع قرب التنعيم

من تصديق رؤياه

﴿ السنة الثامنة ﴾

﴿ سربة ﴾

وفي صفر أرسل عليه السلام غالب بن عبد الله الليثى الى يني الملوّح وهم قوم من العرب يسكنون بالكديد (١) فسار القوم حتى اذا كانوا بقديد التقوا بالحارث بن مالك الليثى المعروف بابن البرصاء وكان خصا لدوداً للسلمين فأسروه فقال لحم ماجثت الاللاسلام فقالوا له ان تكن مسلما لن يضرك رباط ليلة والا استو ثقنا منك ثم ساروا حتى وصلوا محلة بنى الملوح فاستاقوا النعم والشاء وخرج الصريخ الى القوم فجاهم مالا قبل لهم به ولكن مَن الله على المسلمين فأرسل سيلا شديداً حال ببنهم وبين عدوهم حتى صار المشركون يرون نعمم تساق وهم لا يقدرون على ردها

-0€ سرية ¥o-

ولما رجع غالب الى المدينة ظافراً أرسله عليــه السلام

<sup>(</sup>١) موضع بين عسفان وقديد

فى مائنى رجل ليقتص من بنى مرة بقدك وهم الذين أصابوا سرية بشير بن سمد فساروا حتى إذا كانوا قريبا من القوم خطب غالب فيمن ممه فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه (أما بعد فانى أوصيكم بتقوى الله وحده لاشريك له وان تطيعوني ولا تخالفوا لى أمراً فانه لا رأى لن لابطاع )ثم آخى بين الجند فقال يافلان أنت وفلان ويافلان أنت وفلان لايفارق أحد منكم زميله وأيا كم أن يرجع الرجل منكم فأقول له أين صاحبك فيقول لا أدرى فاذا كبرت فكبروا فلما أحاطوا بالعدو وكبر كبروا وجودوا السيوف فلم فيكت من عدوه أحدوا ستاقوا نعمهم فكان لكل واحد من الغزاة عشرة أبرة

### ۔می سریہ کھ⊸

(وفى) ربيع الأول أرسل عليه السلام كعب من عمير النقاري الى ذات اطلاح من أرض الشام فى خسسة عشر رجلا فوجدوا جما كثيراً فدعوهم الى الاسلام فيلم يحييوا وقات الوا وكانوا أكثر عدداً فاستشهد السلون عن آخرهم الارئيسهم كعب بن عير فانه نجاواتى بالخبر إلى رجول الله

فشق عليه وأراد أن يعث البهم من يقتص منهم فبلغه أنهم. تحولوا من منزلهم فعدل عن ذلك

### - عزوة مؤتة كا

جهز عليه السلام في جادي الاولى جيشا للقصاص . ممن قتاوا الحارث من عمير الازدى رسوله الى أمير بصرى . وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال لهم ان أصيب فالامير جعفر ان أبي طالب فان أصيب فعبد الله نزر واحة وكان عدة الجيش ثلاثة آلاف فساروا وشيعهم عليمه السلام وكان فيها وصاهم به ( أُغزوا باسم الله فقاتلوا عدوالله وعدو كمبالشام وستجدون فيها رجالا في الصوامع معتزلين فلا تنعرضوا لهنم ولاتقتــاوا امرأة ولاصنيرا ولابصيرا فانيا ولاتقطعواشجرا ولاسمموا . بنــاء) ولم يزالوا ســـائرين حتى وصـــاوا مؤتة (١) مقتـــل الحارث بن عمير وهناك وجدوا الروم بحمدين لهم جمما عظما منهم ومن العرب المتنصرة فتفاوض رجال الجيش فما يضاونه أبرساون لرسول الله يطلبون منه مدداً أَمْ بِقَــدمون

<sup>(</sup>١) قرية قريبة من الكرك وهي مشارف الثام

على الحرب فقال عبد الله بن رواحة يا قوم والله ان الذي تكرهون هو ما خرجتم له خرجتم تطلبون الشهادة ونحن ما نقاتل بقوة ولا بكثرة ما نقاتل الا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانما هي احدى الحسنيين إما الظهور وإما الشهادة فقال الناس صدق والله ابنرواحة ومضوا للقتال فلقوا هذه الجموع المتكاثرة فقاتل زيد بن حارثة رضى الله عنه حتى استشهد فأخذ الراية جعفر بن أبى طالب وهو يقول

یاحبذا الجنة واقترابها \* طبیسة وبارد اشرابها والرومرومقد دناعذابها \* کافرة بعیسدة انسابها علی اذ لاقیتها ضرابها

ولم يزل يقاتل حتى استشهد رضى الله عنه فأخذ الراية عبد الله بن رواحة فتقدم ثم تردد بمض التردد فقال يخاطب نفسه أقسمت يانفس لتنزلنه \* طائمة أو لا لَتكرَ هنه ان أجلب الناس وشدو الله ته مالى أراك تكر هين الجنة قد طالما قد كنت مطمئنة \* هل أنت الا نطفة في شنة الشماقت م بفرسه المعمة ولم يزل يقاتل رضي الله عنه حتى

استشهد فهم بعض المسلمين بالرجوع الى الوراء فقال لمرعقبة ابن عامر باقوم يقتل الانسان مقبلا خيرمن أن يقتل مديراً فتراجعوا واتففوا على تأمير الشهم الباسل خالدبن الوليدوبهمته ومهارته الحريسة حمى هــذا الجيش من الضياع اذ ما تفعل ثلاثة آلاف عاثة وخمسين ألفاً فانه لما أخذ الراية قاتل بومه قتالا شديديداً وفي غده خالف ترتيب المسكر فجعل الساقة مقدمة والقمدمة ساقة والميمنة ميسرة والميسر ميمنة فظن الروم أن المدد جاء للسلمين فرعبوا ثم أُخذ خالد الجيش وصار يرجع الى الوراء حتى انحاز الى مؤته ثم مكث يناوشالاعداء سبعةً أيام ثم تحاجز الفريقان لان الكفار ظنوا أن الأمداد تتوالى للسلمين وخافوا أن يجروهم الى وسط الصحاري حيث لا يمكنهم التخلص وبذلك انقطع القتال وقد نعي النبي صلى الله عليه وسلم زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس قبلأن يأتيهم خبرهم فقال أُخذ الراية زيد فأصيب ثم أُخذها جمفر فأضيب ثم أخذها ابن رواحة فأصيب وكانت عينا رسول الله تذرفان ثم قال حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم وجاءه رجل فقال يارسول الله ان نساء جمفر يبكين فأمره ان ينهاهن فذهب الرجل ثم أتى فقال قد مهيتهن فسلم يطعن فأمره فذهب ثانيا ثم جاء فقال والله لقد غلبنا فقال له عليه السنلام أحث في أفواههن التراب ولما قبل الجيش الى المدينة قابلهم المسلمون يقولون لهم بافر ار فقال عليه السلام بل م الكراد . ظن المقيمون بالمدينة ان انحياز خالد بالجيش هزيمة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرام ان ذلك من مكايد الحرب واثنى على خالد في مهارته

# ﴿ سرية ﴾

وفي جادى الآخرة بانسه عليه السلام أن جما من قضاعة يتجمعون في ديارهم وراء وادي القرى ليغيروا على المدينة فأرسل لهم عمرو بن العاص في ثلاثانة رجل من سراة الماجرين ثم أمده بأبي عبيدة بن الجواح في مائتين من المهاجرين فيهم أبو بكر وعمر فلحقوا عمراً قبل أن يصل الى القوم وقد أراد رجال من الجيش ايقاد نار فنعهم عمرو فانكر عليه عمر

ابن الخطابفقال أنو بكرانما بمثهرسول اللهعلينارئيسالموفته بالحرب أكثر منا فلا تعصه فامتثل ولما حلوا بساحة القوم حملوا عليهم فلم يكن أكثر من ساعــة حتى تفرق الاعــداء منهزمين فجمعوا غنائمهم وأرادوا اتباع أثرهم فمنعهم قائدهم ثم رجعوا الىالمدينة ظافرين ويبنما هم فيالطريق أدركت عمرو ابن الماص جنابة في ليلة باردة فلما أصبح قال ان أنا اغتسلت هلكت والله يقول ( ولا تلقوا بأيديكم الى المهلكة) ثم يمم وصلى ثم أمر بالسير حتى اذا وصــاوا المدينة قام رسول الله عليه السلام يسأل عن أنباء سفرهم كما هي عادته فأخبروه بمــا نقموه من عمرو بن العاص من نهيهم عن ايقــاد النار ونهيهم عن اتباع العدو وصلاته جنبا فسأله عليه السلام عنذلك فقال منعتهم من ايقاد النارلئلا يرىالعدو قلتهم فيطمع فيهم ونهيتهم عن اتباع العدو لتسلا يكون له كمسين وصليت جنبا لان الله يقول(ولا تلقموا بايديكم الى التهلكة)وان أنا اغتسلت هلكت فتبسبم عليه السلام وأثني على عمرو خيراً

### ﴿ سرية ﴾

وفي رجب أرسل عليه السلام أباعييدة عامر بن الجراح في ثلاثماثة فارس لغزو قبيلة جهينة التي تسكن ساحل البحر وزود عليه السلام هذا الجيش جرابا من التمر فساروا حتى اذا وصلوا الساحل أقاموا فيمه نحو نصف شهر ينتظرون المدو وقد فني زادهم حتى أكلوا الخبط وهو ورق السمر يبـــلونه بالماء ويأكلونه الى أن تقرحت أشداقهم وكان في القوم الكريم. ابن الكريم قيس بن سعد بن عبادة فنحر لهم ثلاث جزر في كل يوم جزور وفي اليوم الرابع أراد أن ينحر فنهاه رئيسه أبو عبيدة لان قيساكان أخذ تلك الجزر بدين على أبيه فخاف أبو عبيدة أن لا يني له أبوه بما استدان فقال قيس أترى سمعداً يقضى ديون الناس ويطم في الجماعة ولا يقضى دينا استدنته لقوم مجاهـدين في سبيل الله ولما يئسوا من لقاء عدوه رجموا الى المدينة فقال قيس بن سعد لأيه كنت فى الجيش فجاعوا قال انحر فال نحرت قال ثم جاعوا قال انحر قال محرت قال ثم جاءوا قال انحر قال محرت قال ثم

### جاعوا قال انحر قال نهيت

﴿ غِزُوةِ الفتحِ الاعظم ﴾

اذا أراد الله أمرآهياً أسبابه وأزال موانمه فقــدكان عليه السلام يعلم أنه لا تذل العرب حتى تذل قريش ولاتنقاد البلاد حتى تنقاد مكة فكان يتشوف لفتحها ولكنكان عنمه من ذلك العهود التي أعطاها قريشا في الحدبيية وهو سيد من وفي ولكن إذا أزاد الله أمراً هيأ أسبابه فقد علمت أن قبيلة خزاعة بخلت في عهمد رسول الله وقبيلة بكر دخلت في عهد قريش وكان بين خزاعة وبكر دماء فى الجاهلية كمنت نارها بظهور الاسلام فلما حصلت الهدنة وقف رجل من بكريتني بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسمع من رجل خزاعي فقام هذا وضربه فحرك ذلك كامن الاحقاد وتذكر بنو بكر أرهم فشــدوا العزيمة لحرب خصومهم واســتعانوا بأوليائهم من قريش فأعانوهم سرآ بالمدة والرجال ثم توجهوا الى خزاعة وهم آمنون فقتلوا منهم ما يربو على العشربن ولما رأى ذلك حلفاءالسيد الامين أرساوامنهم وفدآ يرياسة عمرو ابن سالم الخزاعي ليخبر رسول الله بمافعل جمهنوبكروقريش. فلما حلوا بين يديه وأخبروه الخبر قال واللهلأمنعنكم مما امنع نفسى منه أما قريش فالهسم لما رأوا أن مامجلوه تقض للمهود. التي أخذت عليهم ندموا على ما فصلوا وأرادوا مداواة هـذا الجوح فارسلوا قائدهم أبا سفيان بن حرب الى المدينة ليشد العقد ونريد في المدة فرك راحلته وهو يظن أنه لم يسبقه أحد حتى اذا جاء المدينة نزل على أم المؤمنين أم حبيبة بنته وقد أراد أن كجلس على فراش رسول الله فطوته عنه فقال البنية أرغبت به عنى أم رغبت بي عنه فقالت ما كان لك أن تجلس على فراش رسول الله وأنت مشرك نجس فقال لقــد أصابك بمدى شر ثم خرج من عندها وأتى النبي في المسجد وعرض عليه ما جاء له فقال عليه السلام هل كان من حدث قال لافقال عليه السلام فنحن على مدتنا وصلحنا ولم يزد عن ذلك فقام أبو سفيان ومشى الى أكابر المهاجرين من قريش علم يساعدونه على مقصده فلم يجد منهـم معينا وكلهم قالوا جوارنًا في جوار رسول الله فرجع الى قومه ولم يصنع شيئة

غاتهموه بانه خانهم واتبع الاسلام فتنسك عند الاوثان لينني عن نفسه هذه التهمة (أما) رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجهز للسفر وأمر أصحابه بذلكوأخبر الصديق بالوجهة فقال له يارسول اللهأوليس يبنك وبين قريش عهد قال نم ولكن غدروا ونقضوا ثم استنفر عليه السلام الاعراب الذين حول المدينة وقال من كان يؤمن الله واليوم الآخر فليحضر رمضان بالمدينة فقدم جمع من قبائل أسلم وغفار ومزينة وأشجع وجهينة وطوى عليه السلام الاخبارعن الجيش كيلا يشيع الآمر فتعلم قريش فتستعد للحرب والرسول عليه السلام لايريد أنيقيم حربا بحكة بلير يداتقياد أهلهامع عدم المساس بحرمتها فدعامولاه جل ذكر هوقال (اللم خذالميون والاخبار عن قريش حتى نبغتها فىبلادها ) فقام حاطب بن أبى بلتمة أحد الذين شهدوا بدرا وكتب كتابا لقريش يخبرهم يبعض أمر رسول الله صلى. الله عليه وسلم وأرسله مع جارية لتوصله الى قريش على جمل. خَأَعْلِم الله رسوله ذلك فأرسل فى أثرها عليا والزبير والمقــداد. وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فان بها ظعينة معها.

كتاب فخذوه منها فالطاقوا حتى أتوا الروضة فوجبوا بها المرأة فقلوا لها أخرجي الكتاب قالت ما معي كتاب فقالوا لتخرجن الكتاب أو لنلق بن الئياب فأخرجت من عقاصها فأتوا به رسول الله فقال عليه السلام باحاطب ما هذا قال مارسول الله لا تعجل على انى كنت حليفا لفريش ولم أكن من أنفسها وكان من معلك من المهاجرين لهم قرابات محمون أهليهم وأموالهم فأحببت اذفاتني ذلك من النسب فيهم ان أتخذ عندهم يدآ يحمون بها قرابتي ولم أفعله ارتداداً عن ديني ولا رضا بالكفر بعبد الاسلام فقال عليه السلام أما انه قد صدقكم فقال عمر دعني فارسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال أنه قد شهد بدراً وما يدريك لمل الله اطلع على من شهد بدراً فقال اعملوا ما شكَّم فقــد غفر لكم وفي ذلك أنزل الله سورة المتحنة (ياأيها الذبن آمنوا لا تمخُ ذوا عدوي وعـدوكم أولياء تلقون البهم بالمودة وقد كفروا بمــا جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادآ في سبيلي وابنغاء مرضاتي تسرون ليهم

بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواءالسديل) عمسار عليهالسلام مذا الجيش العظيم في منتصف رمضان بعد أن ولى على المدينة ان أم مكتوم وكانت عدة الجيش عشرة آلاف مجاهد ولما وصل الانواء لقيه اثنان كانا من أشد أعدائه وهما ان عمه أنو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب شقيق عبيدة بن الحارث شهيد بدر وصهره عبدالله أن أبي أمية من المنيرة شقيق زوجه أم سلمة وكانا ريدان الاسلام فقبلهما عليه السلام وفرح بهماشديد الفرح وقال (لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهوأرحم الراحين) ولماوصل عليه السلام الكديد رأى أن الصومشق على المسلمين فأمرهم بالفطر وأفطر هو أيضاً وقد قابل عليه السلام في الطريق عمه العباس ابن عبد المطلب مهاجراً بأهله وعياله فامره أن يمود معه الى مكة و رسل عياله الى المدينة. ولما وصل عليه السلام مر الظهران ﴿ أمر بايقاد عشرة آلاف نار وكان قريش قد بلنهم أن محمداً زاحف بجيش عظيم لا تدرى وجهته فأرسلوا أباسفيان ن حرب وحکیم بن حزام وُبِدیل بن ورقاء یلتمسون الخبر عن

رسول الله فأقبلوا بسيرون حتى أنوا مر الظهران فاذا هم بنيران كأنها نيران عرفة ففال أنو سفيان ماهذه لكانها نيران عرفة فقال بديل بنورقاء نيران بنىعمرو فقال أبوسفيان عمرو أقل من ذلك فرآهم ناس من حرس رسول الله فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله فأسلم أبو سفيان فلما سار قال للعباس احبس أباسفيان عند حطم الجب لحتى بنظر الى السلمين فحبسه العباس فجعلت القبائل تمركتيبة كتيبة على أبي سفيان وهو يسال عنها وبقول مالى ولها حتى اذا مرت يه قبيلة الانصار وحامل رايتها سمد بن عبادة فقال سمد يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة فقال أبو سفيان ياعباس حبذا يوم النمار ثم جاءت كتيبة وهيأقل الكتائب فيها رسول الله وأصحابه وحامل الرايةالزيير بن العوام فاخبر أبو سفيان رسولالله عقالة سعدفقال عليه السلام كنب سمدولكن هذا يوم بعظم اللهفيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة ثم أمر عليه السلام أن تركز رايته بالحجون (١) وأمر خالد

<sup>(</sup>١) جبل بملاة مكة

ابن الوليد أن يدخل من أسفل مكة من كدى (١) ودخـــ ( هو من أعلاها من كداء ونادي مناديه من دخل داره وأغلق مابه فهو آمن ومن دخل السجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن وهذه أعظم منة له واستثنى من ذلك جاعة عظمت ذنوبهموآذوا الاسلام وأهله عظيمالاذي فاهدردمهم وان تعلقو الاستار الكعبةمنهم عبدالله بن سعد بن أبي سرح الذي أسلم وكتب لرسول الله الوحى ثم ارتدوافترى الكذب على الامين المامون فكان يقول ازمحمدا كان يامرنيأن أكتب علم حكيم فاكتب غفور رحيم فيقول كل جيد ومنهم عكرمةبن أبى جهل وصفوان بنأمية وهبار بن الاسودوالحارث بن هشام وزهير بن أبى أمية وكمب بن زهير ووحشىقاتل حمزة وهند بنت عتبة زوج أبي سفيان وقليل غيرهم ونهي عن قتل واحد سوى هؤلاء الا من قاتل (فاما) جيش خالد بن الوليد فقابله الذعر من قريش يريدون صده فقاتلهم وقتــل منهم أربعــة

 <sup>(</sup>۱) کدی کقری جبل مسفلة متمة على طریق الیمن وکداً کسحاب جبل باعلى مكة

وعشرين وقتل من جيشه اثنان ودخلها عنوة من هذه الجهة (وأما) جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصادف مانما وهو عليبه السلام راكب راحلته منحن على الرحل تواضعا لله وشكرا له على هـذه النعمة حتى تكاد جبهته تمس الرحل وأسامة بن زيد رديف وكان ذلك صبح يوم الجمعة لمشرين خلت من رمضان حتى وصل الى الحجون موضع رايته وقد نصبت له هناك قبــة فيها أم سلمة وميمونة فاستراح قليلاتم سار وبجانبهأ وبكر يحادثه وهويقرأسورةالفتح حتى بلغالبيت وطاف سبماً على راحلته واســـتلم الحجر بمحجنه وكان حول الكعية اذ ذاك ثلاثماثة وستون صما فحمل عليه السلام يطمنها بمودفي يده ويقولجاء الحق وزهق الباطل ومايبديء الباطل وما يعيد ثم أمر بالآلهـة فأخرجت من البيت وفيها صورة اساعيل وابراهيم فيأيديهما الازلام فقال عليه السلام قاتلهم الله لقد علموا ما استقسماً بها قط وهــذا أول يوم طهرت فيه الكعبة من هذه المبودات الباطلة وبطهارة الكعبة المقدسة عند جَمِيع العرب باديها وحاضرها من هذه الادناس سقطت

عبادة الاوثان من جميع بلاد العرب الاقليـــلا ويوشك أن تذكر للقارىء اختفاء آثارها ومحو عبادتها بالــكلية

#### ---

# ﴿ العفو عند المقدرة ﴾

ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وكبر في فواحيها ثم خرج الى مقام ايراهيم وصلى فيه ثم شرب من زمزم وجلس في المسجد والناس حوله والنيون شاخصة اليه ينتظرون ما هو فاعل عشركية يشالذين آذوه وأخرجوه من بلاده وقاتلوه ولكن هنا تظهر مكارم الاخلاق التي يلزم أن يتملم منها المسلم أن يكون رضاه وغضبه لله لا لهوى النفس فقال عليه السلام يا معشر قريش ما تظنون انى فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم فقال السلام عليه اذهبوا فانم الطلقاء ويرحم الله الامام البوضيري حيث قال

واذا كان القطع والوصل لله منساوي التقريب والاقصاء وسواء عليه فيما أناه من سواه الملام والاطراء ولو أن انتقامه لهوى النف س لدامت قطينة وجفاء

عَام لله في الامور فارضي الله به منــه تبـــاين ووفاء فعله كله جميـل وهـل ينض ح الا عـا حـواه الآناء ثم خطب عليه السلام خطبة ابان فهاكثيرا من الاحكام الاسلامية منها ان لايقتل مسلم بكافر ولا يتوارث أهل ملتين مختلفتين ولا تنكحَ المرأة على عمتها أو خالتها والبينة على من ادعى واليمينعلي مَن أنبكر ولا تسافر المرأة مسيرة ثلاثةأيام الامع ذي محرم ولاصلاة بعد الصبح والعصر ولا يصام يوم الاضحى ويوم الفطر ثم قال يامشر قريش ان الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء والناس من آدم وآدم من رَاب ثم تلا هذه الآية ( بِأَنِّهَا الناس انا خلقناً كُمّ من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عندالله أتقاكمان الله عليم خبير) تمشرع الناس يبايمون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام وتمن أسلم في هذا اليوم معاوية بن أبي سفيان وأبو قحافة والدالصديق وقــد فرح الرسول كشيراً باسلامه وجاءه رجل يرتمد خوفا فقال له عليه السلام (هون عليك فاني لست علك ابما أنا ابن امرأة

من قريش كانت تأكل القديد)

أما الذين أهدر رسول الله دمهم فقــد ضاقت عليهــم الارض عما رحبت فنهم من حقت عليه كلة العداب فقتل ومنهم من أدركته عناية الله فأسلم فيبد الله بن سعد بن أبي سرح لجأً الى أخيه من الرضاع عثمان بن عفان وطلب منه ان. يستأمن له رسول اللهففييه عُمَان حتى هدأ الناسُ ثُم أتى بهالنبي وقال يارسول الله قد أمنته فبايمه فأعرض عنه عليـــه السلام مرارا ثم بايمه فلما خرج عثمان وعبد الله قال عليه السلام أعرضت عنه ليقوم اليه أحدكم فيضرب عنقه فقالوا هلا أشرت الينا فقال ( لاينبني لنبي أن تكون له خالنة الاعين ) (وأما) عكرمة بن أبيجهل فهرب فخرجت وراءهزوجته وبنت. عمه أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت قدأ سلمت قبل الفتح وقد أُخذت له أمانا من رسول الله فلحقته وقد أراد أن ركب البحر فقالت جنتك من عند أبر الناسوخير هملاتملك نفسك واني قد استأمنته لك فرجع ولما رآه عليه السلام وثب قائما فرحا به وقال مرحبا بمن جاءنا مهاجراً مسلما شمأسلم رضي الله عنه وطلب من رسول الله أن يستغفر له كل عداوة عاداه اياه: فاستغفر له وكان رضى الله عنــه بعد ذلك من خيرة المسلمين وأغيرهم على الاسلام (وأما)هبارين الاسود فهرب واختف حتى اذا كان رسول الله بالجمر "انة (١) جاءه مسلما وقال بإرسول الله هربت منك وأردت اللحاق بالاعاجم تمذكرت عائدتك وصلتك وصفحك عمن جهل عليك وكنا مارسول الله أهل شرك فهدانا الله بك وأتصدنا من الهلكة فاصفح الصفح الجيل فقال عليه السلام قد عفوت عنك. وأما الحارث من هشام وزهير بن أبي أميةالمخزوى فأجارتهما أم هانيُّ بنتأبي طالب فأجاز عليه السلام جوارها ولماقابل رسول الله الحارث ابن هشام مسلماً قالله الحدالله الديهداك ماكان مثلك يجهل الاسلام وقد كان بعد ذلك من فضلاء الصحابة (وأما) صفو ان ابن أمية فاختنى وأراد أن يذهب ويلقَ نفسه فى البحر فجاء ابن عمه عمير بن وهب الجَيْحَى وقال يانبي الله ان صفو انسيد

 <sup>(</sup>۱) موضع بین مکة والطائف و بعضهم یضبطه بسکون المین
وقتح الرا• مخففة

قومه وقد هرب ليقذف نفسه في البحر فأمنه فانك قد أمنت الاحر والاسود فقال عليه السلام أدرك ابن عمك فهو آمن فقال أعطني علامة فأعطاه عمامته فأخلفها عمير حتى اذا لغي صفوان قال له فدالة أبي وأي جثتك من عند أفضل الناس وأبر الناس وأحملم الناس وخمير الناس وهو ابن عممك وعن، عزل وشرفه شرفك وملكه ملكك قال صفوان اني أخافه على نفسى قال هو أحــلم من ذلك وأكرم وأراه يزعم أنك أمنتني قال صدق قال أمهاني بالخبار شهرين قال أربعة أشهر ثم أسلم رضي الله عنه وحسن اسلامه (وأما) هند بنت عتبة فاختفت نُمْ أُسلس وجاءت الى رسول الله فرحب بها وقالت له ىارسول الله ما كان على ظهر الارض أهل خباء أحب الى أن ينلوا من أهل خبائك ثم ما أصبح اليوم أهل حباء أحب الى أن يُعزوا من أهل خبائك

 له مجيراً جاء المدينة بعد أن قدمها رسول الله من مكم فأسلم وأنشد قصيدته التي يقول فيها

وقال كل صديق كنت آمله لاألهينك ابي عنك شغول فقلت خلوا سبيلي لاأبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابنيانثي وانطالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول انبئت أن رسول الله أوعدنى والمفوعندر سول الله مأمول مهلاهداك الذي أعطاك افلة المقال فيها مادحا

ان الرسول السيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول ولما قال هذا البيت خلع عليه الرسول بردته (وأما) وحشى قاتل حمزة فكذلك أسلم وجسن اسلامه وقبله عليه الصلاة والسلام وقد جاءه ابنا أبي لهب عتبة ومعتب فاسلما وفرس مها عليه السلام

وكان من الذين اختفوا سهيل بن عمرو فاستأمن له ابنه عبدُ الله فأمنه عليه السلام وقال ان سهيلا له عقل وشرفوما مثل سهيل يجهل الاسلام فلما بلنت هــذه المقالة سهيلا قال

# كُان والله برأ صنيراً برأ كبيراً ثم أسلم بعد ذلك

### -مر يعة النساء كان-

هـ ذا ولما تمت يعة الرجال مابعه النساء وكن يبايعن على ألايشركن بالله شيئا ولايسرقن ولايزنينولايقتلن أولادهن ولا يأتين يهتان بفترينه بين أيدمهن وأرجلهن ولا يعصين الرسول في معروف (ثم) أمر عليه السلام بلالا أن يؤذن على ظهر الكعبة وهذا بدء ظهور الاسلام على ظهر البيت الكريم فلا عجب ان اتخذ السلون هذا اليومعيداً يحمدون فيه الله حق حمده على هـ نمه النعمة الكبرى والنصر العظيم وأقام عليه السلام بمكة بمدفتحها تسمةعشر يومايقصر فيها الصلاة وولى عليها عتاب بن أسيد وجمل رزقه كل يوم درهما فكان عتــاب رضي الله عنــه يقول لا أشــبع الله بطنا جاع على درهم كل يوم

﴿ هلم العزى ﴾

(وفي الحامس) من مقامه عليه السلام بمكة أرسل خالد

ابن الوليــد فى ثلاثين فارسا لهدم هيكل العزى وهي أكبر صنم لقريش وكان هيكام ايبطن نخلة فتوجه اليها خالد وهدمها

# - مي هدم سواع ١١٥٠

(وأرسل عليه السلام) عمرو بن العاص لهـ مم سواع وهو أعظم صم لهـ ذيل وهيكله على ثلاثة أميال من مكة فذهب اليه وهدمه

# - مُو هلم مناة كاه-

(وبعث) سمد بن زيد الأشهلي في عشرين فارساً لهدم مناة وهي صنم لكلب وخزاعة وهيكاما بالشلل وهو جبل على البحر يمبط منه الى قديد فتوجهوا اليها وهدموها

#### ۔۔ ﴿ غزوۃ حناین ﴾۔۔

بهذا الفتح المظيم وسقوط دولة الاوثان دانت للاسلام جوع العرب ودخلوا فيه أفواجا أما قبيلتا هوازن وثقيف فأدركتهما حمية الجاهلية واجتمع الاشراف مهم للشورى وقالوا قد فرغ محمد من قتال قومه ولا ناهية له عنا فلنفره قبل

أن يغزونا فأجموا أمرهم على ذلك وولوا رياســتهم مالك بن عوف النصري فاجتمع له من القبائل جموع كثيرة فيهم بنو سعد بن بكر الذين كان رسول القمسترضاً فيهم وكان في القوم دريد بن الصمة المشهور بأصالة الرأي وشدة البأس في الحرب ولتقدم سنه لم يكن له في هذه الحرب الاالرأي ثم ان مالك بن عوف أمر الناس أن يأخذوا ممهم نساءهم وذراريهم وأموالهم فلما علم بذلك دريد سأل مالكاعن السبب فقال سقت مع الناس أموالهم وذراريهم ونساءهم لاجعل خلف كل رجل أهله وماله يقاتل عنه فقال دريد وهــل يرد المنهزم شئ ان كانت لك لم يفعك الارجل بسيفه ورمحه وان كانت عليك فضحت في أهلك ومالك فلم يقبل مللك مشورته وجمسل النساء صفوفة وراء المقاتلة ووراءهم الابل ثم البقر ثم النثم كيلا يفر أحـــــــ من المقاتلين (أما) رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لما بلغه أن هوازن وتقيفًا يستعدون لحربه أجم رأيه علىالسير اليهم وخرج معهاثنا عشر ألف غاز مهمألفان من أهل مكموالباقون هم الذين أتوا معه من المدينة وخرج أهــل مكة ركبانا ومشاة

حتى النساء يمشين من غير ضعف يرجون النائم وخرج فى الجيش ثمانون من الشركين منهم صفوان بن أمية وسهيل ابن عرو ولما قرب الجيشمن معسكر المدوصف عليه السلام الغزاة وعقبه ألا لوية فاعطى لواء الماجرين لميلي بن أبي طالب ولواء الخزرجلحباب بن المنذرولواء الاوسلاسيدين حضير وكذلك أعطى ألوية لقبائل العرب الاخرى ثم ركب عليه السلام بغلته ولبس درعين والبيضة والمغفر . هذا وقـــد أعجب المسلون بكثرتهم فلم تنن عنهم شيئا فانمقده المسلمين توجهت جهة المدو فخرج لهم كمين كان مستتراً في شماب الوادى ومضايقة وقابلهم بنبلكانه الجراد فلووا أعنة خيلهم متقهقرين ولما وصاوا الىمن قبلهم تبعوهم في الهزيمة لما لحقهم من الدهشةأما رسولالله صلى الله عليه وسلم فتبتعلى بغلته في ميدان القتال وثبت معه قليل من الهاجرين والانصار منهم أبو بكر وعمر وعلى والعباس وابنه الفضل وأبو سفيان بن الحــارث وَأَخُوهُ رِيعة بن الحارث ومعتنب بن أبي للب وكان العباس اخذا بلجام البغلة وأنو سفيان آخذا بالركاب وكانعليه السلام

ينادي الى أيها الناس ولا يلويعليه أحد وضاقت ىالمنهزمين الارض عارحت أما رجال مكة الذين محديثو عهد بالاسلام والذين لم ينزعوا عنهم ربقة الشرك فمنهم من فرح ومنهم من ساءه هذا الادبار فقال أبوسفيان بن حربلاتنتهي هزيمتهم دون البحر وقال أخ لصفوان بن أمية الآن بطل السحرفقال له صفوان وهو على شركه اسكت فض الله فاك والله لأن يربني رجل من قريش خير من أن ير بني رجل من هوازن ومرعليه رجلمن قريش وهويقول ابشر بهزيمة محمدوأصحابه فوالله لابجبرونها أبدا فنضب صفوان وقال وبلك أتبشرنى بظهورالاعرابوقال عكرمة بنأبي جهل لذاك الرجل كوبهم لايجبرونها أبدا ليس يدك الامر يدالله ليس الى محد منه شئ ان أديل عليه اليوم فان العاقبة لهغداً فقال سهيل بن عمرو الله ان عهدك بخلافه لحديث فقال له ما أما نرمد اما كنا على غهر شئ وعقولنا ذاهبة تعبد حجراً لايضرولاينفع (وبلنت) هرعة بعض الفارين مكة كل هذا ورسول الله واقف مكانه يقول أنا الني لا كذبأنا ابن عبد المطلب ثم قال للمباس وكان

جهوري الصوت ناد بالانصار باعباس فنادى بامعشر الانصار يا أصحاب بيعة الرضوان فأسمع من في الوادي وصار الانصار يقولون لبيك لبيك ومريدكل واحمد منهم أن يلوي عنان بميره فيمنعه من ذلك كثرة الاعراب المهزمين فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه ويأخذ سيفه وترسه وينزل عن بعيره ومخلي سبيله ويؤم الصوت حتى اجتمع حول رسول الله جمع عظيم منهم وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم يروها فكر" المسلمون على عدوهم يدآ واحدة فانتكث فتل المشركين وتفرقوا في كل وجه لا يلوون على شئ من الاموال والنساء والذراري وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون فأخذوا النساء والنراري وأسروا كثيراً من الحاريين وهرب من هرب وجرح في هـذا اليوم خالد بن الوليـد جراحات بالغة وأسلم ناس كثيرون من مشركى مكمَّ لما رأوه من عناية الله بالسامان

(هذا) والذي حصل في همـذه الغزوة درس مهم من دروس الحرب فان هــذا الجيش دخله أخلاط كثيرون من مشركين واعراب وحديثي عهد باسلام وهؤلاء سيان عندهم نصر الاسلام وخذلانه ولذلك بادروا لأول صدمة الى الهزيمة وكادت تتم الكامة على المسلمين لولا فضل الله فلا ينبنى أن يكون في الجيش ألا من يقاتل خالصاً مخلصاً من قلبه ليكون مدافعا حقاً عن دينه فلا تميل نفسه الى الفرار خشية ما أعدم الله لافارين من أليم العقاب

ثم أمرعليه السلام بجمع السبى والمنائم وكانت محواً ربعة وعشرين ألف بسير وأكثر من أربسين ألف شاة وأربعة آلاف أوقية من الفضة فجمع ذلك كله بالجعرانة (أما) المشركون فتفرقوا ثلاث فرق فرقة لحقت بالطائف وفرقة لحقت يخلة وفرقة عسكرت بأوطاس (١)

# ﴿ سرية ﴾

فأرسل عليه السلام لهذه الفرقة أبا عامر الاشعري في جاعة مهم أبو موسى الاشــعري فسار اليهم وبددهم وظفر

<sup>(</sup>١) واد يديار هوازن

عا بقى معهم من الننائم وقد استشهد أبو عامر في هذه الغروة وخلف على الغزاة ابن أُخيه أبا موسى فرجع ظافراً منصوراً

### . ﴿ غزوة الطائف ﴾

( وسار ) عليه السلام عن مه الى الطائف ليجهز على بقية حياة ثقيف ومن تجمع معهم من هوازن وجعل على مقدمته خالد بن الوليد ومر عليــه السلام بحصن لعوف بن مالك النصري فأمر جدمه ومر ببستان لرجل من تفيف قد تمنع فيه فارسل اليهان اخرج والاحرقناعليك بستانك فامتنع الرجل فامر عليه السلام بحرقهولما وصل السلمون الي الطائف وجدوا الاعداء قد تحصنوا به وادخىاوا معهم قوت سنتهم فعسكر المسلمون قريب الحصن فرمام المشركون بالنبـل رميا شديداً حتى أصيب منهم كثيرون مجراحات منهم عبد ومنهم أبو سفيان بن حرب فقئت عينه وقد مات بالجراحات اثنا عشر رجلا من المسلمين ولما رأى رسول الله ان العدو

متمكن من رميهم ارتفع محل مسجد الطائف الآن وضرب لام سلمة وزينب قبتان هناك واستمر الحصار ثمانية عشرىوما كان فيها ينادي خالد بن الوليد بالبراز فلم يجبـــه أحد وناداه عبد ياليل عظيم تقيف لاينزل اليك منا أُحد ولكن تقيم في حصننا فان فيه من الطمام ما يكفينا سنين فان أقت حتى يفني هذا الطعام خرجنا اليك باسيافنا جمبعا حتى نموت عن آخرنا فامر عليه السلام بان ينصب عليهم المنجنيق فنصب ودخل جمع من الاصحاب تحت دبابتــين (١) لينقبوا الحصن فارسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محملة بالنارحتي ارجعوهم فامر عليه السلام ان تقطع اعنابهم ونخيلهم فقطح المسلمون فيها قطعا ذريما فناداه أهل الحصن ان دعها لله والرحم فقال ادعها لله وللرحم ثم أمر من ينادي بان كل من ترك الحصن ونزل فهو آمن فخرج البه بضعة عشر رجلاً (ولمــا)رأى 

 <sup>(</sup>١) الدباية آلة تتخذ للحروب فتدفع في أصل الحصن فينقبون
وهم في جوفها

استشار نوفل بن معاوية الديلي فى الذهاب أو المقام فقـــال يارسول الله ثملب فى جحر ان أقت أخــذته وان تركته لم يضرك فأمر عليه السلام بالرحيل وطلب منه بمض الصحابة أن يدعو على ثقيف فقال (اللم اهد ثقيفاً وائت بهم مسلمين)

### ﴿ تَفْسِمِ السِّي ﴾

ثم رجع عليه السلام الى الجوانة حيث ترك السبي فأحصاه وخسه وأعطي منه شيئاً كثيراً لا ناس ضعف اسلامهم يتألفهم بذلك وأعطى أناسا لم يسلموا ليحبهم فى الاسلام ومن الاولين أبو سفيان أعطاه أربعين أوقية من الذهب ومائة من الابل وكذلك ابناه معاوية ويزيد فقال له بأبي أنت وأمى لا نت كريم فى السلم والحرب ومنهم حكيم بن حزام أعطاه كأبى سفيان فاستزاده فاعطاه مثلها ثم استزاده فأعطاه مثلها وقال يأحكيم (ان هذا المال خضرة حاوة فن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يا كل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السري

فأخذ حكيم المائة الاولى وترك ماعداها ثم قال والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا فكان الخلفاء بعد رسول الله يعرضون عليه العطاء الذي يستحقه من ييت المال فلا يأخذ . وأعطى عليه السلام عينة بن حصن مائة من الابل وكذلك الاقرع بن حابس والعباس بن مرداس وأعطى صفوان بن أمية شعباً مملوءاً لما وشاء كان رآه يرمقه فقال له هل يمجبك هــذا قال نعم قال هو لك فقال صفوان ما طابت عثل هذا نفس أحد وكان ذلك سبب اسلامه وكان عليه السلام يقصد من هذا العطايا تأليف القلوب وجمعها على الدين القويم وهنذا ضرب من ضروب السياسة الدينية حتى جمل من الصدقات قسم للؤلفة قاوبهم وفد عاد ذلك بفائدة عظمي فان كثيرين عمن أعطوا في هذا اليوم ولم يكونوا أشربوا في قلوبهم حبالاسلام صاروا بمدمن اجلاء السلمين وأعظمهم تفمآ كصفوان بنأمية وماوية بنأبي سفيان والحارث بن هشام وغيره (ثم) أمرعليه السلام زيد بن أابت فأحصى ما بقي من الغنائم وقسمه على الغزاة بمد أناجتمع اليه الاعراب وصاروا

يقولون له اقسم علينا حتى ألجؤوه الىشجرة فخطفت رداءه فقال ﴿ رَدُوا رِدَائِي أَمْهَا النَّاسِ فُواللَّهِ انْ كَانَ لِي شَـَجَرِ تَهَامَةً لَمَّا لقسمته عليكم ثم ما ألفيتموني بخيلا ولاجبانا ولا كدوداً ) ثم قام الى بميره وأخذ وبرة منسنامه وقال (أيها الناس والله مالي من غنيمتكم ولا هذه الوبرة الا الخس والحس مردود عليكم فادوا الخياط والمخيط فان الغلول (١) يكون على أهــله عاراً وشناراً و ناراً يوم القيامة ) فصار كل من أخذ شيئاً من الغنائم خُلسة يرده ولو كان زهيداً ثم شرع يقسم فأصاب الراجل أربعة من الابل وأربعون شاة والفارس ثلاثة أمثال ذلك فقال رجل من المنافقين هــذه قسمة ماأريد بها وجه الله فغضب عليه السلام حتى احمر وجهه وقال (ويحك من يمدل اذا لم أعدل) فلم يؤده غضبه أن ينتقم لنفسه حاشاه عليه السلام من ذلك بل لم يزد على أن نصح وحذر وقال له عمر وخالد بن الوليد دعنا يارسول الله نضرب عنقه فقال لا لعله أن يكون يصلى فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في

<sup>(</sup>١) الاختلاس من الغنيمة

الناس ولا أشق عن بطونهم (ولما) أعطى رسول الله ما أعطى من تلك العطابا لقريش وقبائل العرب وترك الانصار غضب. بعضهم حتى قالوا ان هــذا لهو العجب يعطى قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فبلغه ذلك فأمر بجمعهم وليسمعهم غيرهم فلما اجتمعوا قال يامشر الانصار ما مقالة بلغتني عنكم أَلْمُ أُجْدَكُمْ صَلالافهِدا كُمَ الله بِي وعالة (١) فأُغناكُمُ الله بِي وأعداء فألف الله بين قلوبكم بى ان قريشاً حديثو عهد بكفر ومصيبة واني أردت أن أجبر م وأتألفهم أغضبتم يامشر الانصار في أتفسكم لشيء قليل من الدنيا ألفت به قوما ليسلموا ووكلتكم الى اسلامكم الثابت الذي لايزلزل ألا ترضون يامعشر الانصار أن يذهب الناس بالشاة والبدير وترجعوا برسول الله الى. رحلكم فوالذي نفس محمد ييده لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار ولو سلكالناس شعبا وسلكالانصار شعبا لسلكت شعب الانصار اللم ارحم الانصار وأبناء الانصار) فبكي القوم.

<sup>(</sup>١) جمع عائل وهو النقير

حتى اخضلت لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا ثم انصرف عليه السلام وتفرقوا

# ﴿ وفود هوازن ﴾

وبدد بضع عشرة ليلة جاءه عليه السلام وفد هوازن يرأسهم زهيد بن صرد وقالوا يارسول الله ان فيمن أصبم الامهات والمهات والخالات وهن مخازى الاقوام ونرغبالى الله واليك يارسول الله . وقال زهيران في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك ثم قال أيانا لستمطفه مها

امن علينا رسول الله في كرم فانك المرء ترجوه و التنظر المن على نسوة قد كنت رضعها الفوك مملوعة من تحضه الدر النسكر للنماء ان كفرت وعندنا بمد هذا اليوم مدخر انا نؤمل عفوا منك نلبسه هدى البرية أن تعفو و تنتصر فألبس العفو من قد كنت رضعه من أمها تك ان العفو مشهر فقال عليه السلام ان أحب الحديث الى أصدقه فاختار وااحدى

الطائفتين اما السبي واما المال وقدكنت انتظر تكم حتي ظننت انكم لاتقدمون فقالوا ماكنا نعدل بالاحساب شيئا اردد علينا نساءًا وأبناءًا فهو أحب الينا ولانتكام في شاة ولابعير فقال عليه السلام أما مالي ولبني عبد المطلب فهو لكم فاذاأما صليت الظهر فقوموا وقولوا نحن نستشفع برسول الله الى المسلمين وبالمسلمين الى رسول الله بمدأن تظهروا اسلامكم وتقولوا نحن اخوانكم فيالدين ففعلوا فقال عليه السلام لاصحابه (أما بمدفان اخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين وانى قـــد رأيت ان أرد عليهم سبيهم فن أحب ان يطيب بذلك فليفعل ومن أحب منكم ان يكون على حظه حتى نعطيه اياهمن أول ماينيء الله علينا فليفعل فقال المهاجرون والانصارما كان لنافهولرسول الله وامتنع من ذلك جماعة من الاعراب كالاقرع ابن حابس وعينة بن حصن والعباس بن مرداس فأخذه الرسول منهم قرضا وأمرعليه السلامان تحبس عائلةمالك بنعوف النصرى رئيس تلك الحرب بمكة عند عمتهم أم عبد الله بن أبي أميــة فقال له الوفد أولئك ساداتنا فقال عليه السلام أنما أريد بهم بـ

الخير ثم سأل عن مالك فقالوا هرب م ثقيف فقال اخبروه أنه ان جاءنى مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة من الابل فلها بلغ ذلك مالكا نزل من الحصن خفية حتى أتى رسول الله بالجمرانة فأسلم وأحرز ماله وأهله واستعمله عليه السلام على من أسلم من هوازن

#### ــم عمرة الجعرانة كدهـ

(ثم) ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر فأحرم من الجمرانة ودخل مكة بليل فطاف واستلم الحجر ثم رجع من ليلته وكانت اقامته بالجمرانة ثلاث عشرة ليلة ثم أمر عليه السلام بالرحيل فصار الجيش آمنا مطمئناً حتى دخل المدينة لثلاث بقين من ذي القمدة

وغزوة حنين هي التي فرق الله بها جموع الشرك وأدال دولته وأفقد سراة أهله فان هوازن لم تترك وراءها رجلا تكنه الحرب الاساقته ولم تترك لها بسيراً ولا شاة الا جات به معها فأراد الله اعزاز الاسلام بخذلان أعدائه وأخذ أموالهم فا نكسرت حدة المشركين ولم يتق فيهم من يمانع أو يدافع

ولذلك يمكننا أن تقول ان انكسار هوازنكان خاتمة لحروب العرب فلم يبق فيهم الا فثات قليلة يسوقهم الطيش الىاشهار السلاح ثم لا يلبثون أن يغمدوا السيوف حيمًا تظهر لهم قوة الحق الساطعة

#### حرية كان

ولما رجع عليه السلام الى المدينة أرسل قيس بن سمد فى أربعائة ليدعوا صداء (قبيلة تسكن اليمن) الى الاسلام فاء الى رسول الله الى جثتك وافدا عمن ورائى فاردد الجيش وأنا لك بقوى فأمر عليه السلام رد الجيش

#### ۔ ﴿ وفود صداء ﴾

وخرج الرجل الى قومه فقدم بخمسة عشر رجلا منهم فقدلوا ضيوفا على سمد بن عبادة ثم بايعوا رسول الله على الاسلام وقالوا نحن لك على من وراءنا من قومنا ولما رجعوا فشا فيهم الاسلام وقدم على وسول الله منهم مائة فى حجة الوداع

## ﴿ سرية ﴾

ثم أرسل عليه السلام بشر بن سفيان العدوي الى بنى كسب من خزاعة لاخذ صدقات أموالهم فنهم بنو تميم المجاورون لهم من أداء مافرض عليهم فلما علم بذلك رسول الله أرسل اليهم عيينة بن حصن في خمسين فارسا من الاعراب فياءهم وحاربهم وأخذ منهم أحدعشر رجلا واحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبيا وتوجه بالكل الى المدينة فامر عليه السلام بجعلهم في دار رملة بنت الحارث

# ﴿ وفودتميم ﴾

فاء في أثرهم وفد تميم فيه عطارد بن حاجب والزبرقان ابن بدر وعمروبن الاهتم فلسوا ينتظرون الرسول فلما أبطأ عليهم نادوا من وراء الحجرات بصوت جاف با محمد اخرج الينا نفاخرك فان مدحنا زبن وان ذمنا شين فخرج اليهم عليه السلام وقد تأذي من صياحهم وفهم نزل في أوائل سورة الحجرات ( ان الذين يسادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقاون ولو أنهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان

خيراً لهم والله غفور رحيم) وكان الوقت وقت الظهر فأذن بلال ودخــل النبي للصلاة فتعلقوا به يقولون نحن ناس من تميم جئنا بشاعرنا وخطيبنا نشاعرك ونفاخرك فقىال لهم عليه السلام ( ما بالشعر بعثنا ولا بالفخارأمرنا ) تم صلى الظهر واجتمع حوله رجال الوفد يتفاخرون بمجدهم ومجــد آبائهــم وقد مدح عروين الاهم الزيرقان بن بدر فقال انه لمطاعف أنديته سميد فى عشيرته فقال الزىرقان حسدنى يارسول الله لشرفى وقدعلم أفضل مما قال فقال عمروا نهازمر المروءةضيق العطن لئيم الخال فرؤى النضب فيوجه رسول الله لاختلاف قولى عمرو فقــال يارسول الله لقــد صدقت في الاولى وما كذبت في الثانية رضيت فقلت أحسن ما علت وغضبت فقلت أسوأ ماعلمت فقال عليهالسلام ( ان من البيان/لسحراً). ثم أسلم القوم فرد النبي عليه السلام عليهم أسراهم وأحسن جَائِزَتُهُمْ وأَقَامُوا مَدَةً يَتَعَلَّمُونَ فِيهَا القرآنَ ويَتَفَقَّهُونَ فِي الدين



ثم بمث عليه السلام الوليد بن عقبة بن أبي معيط لاخذ.

صدقات بني المصطلق فلما علموا بقدومه خرج منهم عشرون رجلا متقلدين سلاحهم احتفالا بقدومه ومعهم ابل الصدقة فلما نظرهم ظنهم يريدون حربه لماكان بينه وبينهم منالعداوة في الجاهلية فرجع مسرعا الى المدينة وأخبر الرسول ان القوم ارتدوا ومنموا الزكاة فارسل المهم خالدين الوليد لاكتشاف الخبر فسار اليهم في عسكره خفية حتى اذا كان بناديهم سمع مؤذنهم يؤذن بالصبح فأتاهم خالد فلم ير منهم الاطاعة فرجع وأخبر الرسول فأرسل عليه السلام لهم غير الوليد لأخمد الصدقات وفي الوليــد نزل في أوائل الحجرات (يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أىت تصيبوا قوما بجمالة فتصبحوا على ما فعلتم ناده بن )

## مرية كان

ثم بلغ رسول الله أن جماً من الحبشة راَهم أهل جدة في مراكبهم يريدون الاغارة عليها فأرسل لهم علقمة بن مجزز في ثلاثمانة فذهب حتى وصل جدة ونزل فى المراكب ليدركهم وكان الاحباش متحصنين في جزيرة هناك فللما رأوا المسلمين

يريدوبهم هربوا ولم يلق المسلون كيداً فرجع علقمة عن معه ولما كان بالطريق أذن لسرعان القوم أن يتمجلوا وأمر عليهم عبد الله ن حذافة السهمي وكان فيه دعابة فأوقد لهم في الطريق ناراً وقال لهم ألستم مأمورين بطاعتى قالوا نم قال عزمت عليكم الا ما تواثبتم في هذه النار فقال بعضهم ما أسلمنا الا فراراً من النار وهم بذلك بعضهم فنعهم عبد الله وقال كنت مازحا فلما ذكروا ذلك لرسول الله قال (لا طاعة لحاوق في معصية الحالق)

## -مي السنة التاسعة ١٠٠٠

## ﴿ سرية ﴾

فى ربيع الاول أرسل عليه السلام على بن أبي طالب ق خسين فارسا لهمم الفلس (صم لطئ ) فسار اليه وهدمه وأحرقه ولما حارب عباده هنمهم واستاق نعمهم وشاءه وسبيهم وكان فيه سفانة بنت حاتم طىء ولما رجع على الى المدينة طلبت سفانة من رسول الله أن يمن عليها فأجلها لانه كان من سننه أن يكرم الكرام فدعت له وكان من دعائها

(شكرتك يد افتقرت بعد غنى ولا ملكتك يد استفنت بعد فقر وأصاب الله عمروفك مواضعه ولا جعل لك الى لئم حاجة ولا سلب نعمة كريم الا وجعلك سببا لردهاعليه) وكانت هذه المعاملة من رسول الله سببا في اسلام أخيهاعدي ابن حائم الطائى الذي كان فر الى الشام عند ما رأى الرايات الاسلامية قاصدة بلاده . وكان من حديث مجيئه ان أخت توجهت اليه بالشام وأخبرته عما عوملت به من الكرم فقال لحما ماترين في أمر هذا الرجل فقالت أرى أن تلحق به مريعا فان يكن نبيا فللسابق اليه فضل وان يكن ملكافأنت مريعا فان يكن نبيا فللسابق اليه فضل وان يكن ملكافأنت

# ﴿ وفود عدي بن حاتم ﴾

غُرج حتى جاء المدينة ولتى رسول الله فقال عليه السلام من الرجل قال عدى بن حاتم فأخذه الى يبته وينما هما يمشيان إذ لقيت رسول الله امرأة عجوز ضعيفة فاستوقفت فوقف لها طويلا تكامه في حاجتها فقال عدى والله ماهو بملك ثم مضي رسول الله حتى إذا دخل يبته تناول وسادة من جلد

محشوة ليفا فقدمها الى عدى وقال اجلس على هذه فقال بل أنت تجلس عليها فامتنع عليه السلام وأعطاها له وجلس هو على الارض ثم قال ياعدي أسلم تسلم قالما ثلاثافقال عدى أي على دين ( وكان نصر انيا ) فقال له عليه السلام أناأعم بديك منك فقال عدي أأنت أعلم بديني مني قال نم ثم عدد لهأشياء كان يفعلها اتباعا لقواعد العرب وليست من دين المسيح في شي كأخذه المرباع وهو ربعالننائم شمقال ياعدي أنما عنمك من الدخول في الدين ماتري تقول انما اتبعه ضعفة الناسومن لاقدرة لهم وقدرمتهم العرب مع حاجتهم فوالله ليوشكن المال أن يفيض فمهم حتى لانوجد من يأخـــذه ولعلك انمــا يمنمك من الدخول فيه ماتري من كثرة عدوهم وقلة عددهم أتمرف الخيرة قال لم أرها وقلسممت بها قالفولله ليتمنهذا الامر حتى تخرج المرأة من الحيرة تطوف بالبيت من غـير جوار أحد ولعلك انما يمنعك من الدخول فيه انك ترىالملك البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم فاسلم عدي رضى الله

عنه وعاش حتى رأى كل ذلك

#### ۔۔﴿ غزوۃ تبوك ﴾

بلغ رسول لله صلى الله عليه وسلم أن الروم جمت الجوع تريد غزوه في بلاده وكان ذلك في زمن عسرة الناس وجدب البلاد وشدة الحرحين طابت الثار وانناس يحبون المقام في ثمــارهم وظلالهم فأمر عليه السلام بالتجهز وكلن قلمــا يخرج في غزوة الا ورّى بنيرها ليممى الاخبار على العدو الا في هذه الغزوة فانه أخسر تقصده لبعد الشُّفة وكثرة العدو ليأخذ الناس عـدتهم لذلك وبعث الى مكة وقبائل الاعراب يستنفرهم لذلك وحث الموسرين على تجهميز المسرين فأنفق عْمَانَ بنَ عَفَـانَ عُثْمَرَةَ آلاف دينار وأعطى ثلاثمـانَّة بمــير بإحلاسها وأقتابها وخمسين فرسا فقال عليه السلام اللمم ارض عن عُمَان فاني راض عنه وجاء أبو بكر بكل ماله وهو أربعة آلاف درهم فقال عليه السلام هل أبقيت لأهلك شيئاً فقال أبقيت لهم الله ورسوله وجاءعمر بن الخطاب بنصف ماله وجاءعيد الرحمن من عوف بمسائة أوقية وجاء العباس وطلحة

بمالكثير وتصدق عاصم بن عمدي بسبمين وسقاً من تمر وأرسلت النساء بكل ما يقدرن عليمه من حليهن وجاءه عليه السلام سبعة أنفس من فقهاء الصحابة يطلبون اليه أن محملهم فقال لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لايجدوا ماينفقون فجهز عثمان ثلاثة مهم وجهزالعباس اثنين وجهز يامين بن عمرو اثنين ولما اجتمع الرجال خرج بهم رسولالله وهم ثلاثون ألفا وولى على المدينة محمدبن مسلمة وعلى أهله على بن أبي طالب ونخلف كثير من المنافقين برأسهم عبد الله بن أبي وقال يغزو محمد بني الاصفر معجهد الحال والحر والبلد البعيد بحسب محمد أن قتال بني الاصفر معه اللعب والله لكأني أنظر الى أصحابه مقرنين في الحبال واجتمع جماعة منهم فقالوا فيحق رسول الله وأصحابهما يريدون من الإرجاف فبلغه خلك فأرسل اليهم عمار بن ياسر يسألهم عما قالوا فقالوا انماكنا نمخوض ونلمب وجاءاليه جماعة منهم الجد بن قيس يعتذرون عن الخروج فقالوا يارسول الله ائذن لنا ولا تفتناً لامًا لا أمن نساء بني الأصفر وجاء اليه المنزورون من الاعراب وهمأصحاب

الاعذار من ضعفأ وقلة ليؤذن لهم وكذلك استأذن كثيرمن المنافقين فاذن لهموقد عتب الةعليه في ذلك الاذن بقوله في سورة براءة (عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتملم الكاذبين )ثم قال في حقهم( انمايستأذناث الذين لايؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فى ريبهم يترىدون ) ثم كذبهم الله في عذرهم فقال ( ولو أرادوالخروج لأعدواله عدة ولكن كره الله انبعاثهم فتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين) ثم لكيلا يأسى المسلمون على قمود المنافقين عُنهـم قال جل ذكره ( لوخرجواً فيكم مازادوكم الاخبالا ولأوضعواخلال كمينونكم الفتنة وفيكم ساعون لهموالةعليم بالظالمين ) وتخلف جماعة من المسلمين لايتهمون في اسلامهم منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومُرارةً بن الربيع وأبو خيثمة ولما خلف عليه السلام عليا قال المنافقون قد استثقله فتركه فأسرع الى رسول الله وشكاله ماسمع فقال عليه السلام (أما ترضى أن تكون منى عنزلة هارون من موسى ) ثم سار عليه السلام بالجيش واعطى لواءه الاعظم أبا بكر الصـــديق

وفي اعطــاء اللواء لابي بكر في آخر غزوة للرسول وتخليف على على أهل البيت حُكمة لطيفة يفهمها القارئ وفرق عليــه السلام الرايات فاعطى الزبير راية المهاجرين وأسيدبن حضير رابة الاوس والحياب بن المنذر راية الخزرج(ولما) مرالجيش بالحِجر وهي ديار تمودقال عليه السلام لاصحابه ( لاتدخلوا ديار الذين ظلموا الا وأنتم باكون)ليشمرقلوبهمرهبةاللهوكان مستعملا على حرس الجيش عباد بن بشر وكان أبو بكريصلي بالجيش ولما وصلوا الى تبوك وكانت أرضا لاعمـــار ية فيها قال الرسول لماذ بن جبل ( يوشك ان طالت بك حياة أن ترى ما هنا ملئ بساتين ) وقد كان ولما استراح الجيش لحقه أبو خيثمة وكان من خــبر مجيئه ان دخل على أهله في يوم حار فوجد امرأتين له في عريشتين لهما في بستان قد رشت كل منهما عريشتها وبردت فيهاماء وهيأت طعاماوكان ىوماشديد الحرفلا نظر ذلك قال يكون رسولالله فيالحر وأنوخيشه في ظل بارد وماء مهيأ وامرأة حسناء ماهذا بالنصف ثم قالوالله لا أدخل عريشةواحدةمنكها حتى ألحق برسول الله فٰها كيزاد

ففعلتا ثم ركب بعيره وأخذسيفه ورمحه وخرج يريد رسول الله فصادفه حين نزل بتبوك

## - ﴿ وفود صاحب أيلة ﴾

هذا ولم ير عليه السلام بتبوك جيشاً كما كان قدسمع فأقام هناك أياما جاءه في أثنائها يوحنا صاحب أيلة وصحبته أهل جرباء (١) وأهل ميناء فصالح يوحنا رسول الله على اعطاء الجزية ولميسلم وكتب له الرسول كتابا هذه صورته

# ﴿ كتاب صاحب أيلة ﴾

(بسم الله الرحمن الرحيم هذا أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنا وأهل أيلة سفيهم وسيارتهم فى البر والبحر لهم ذمة الله ومحمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل المين وأهل البحر فن أحدث منهم حدثا فأنه لا يحوز ماله دون نفسه وانه لطيبة لمن أخذه من الناس وانه لا يحل أن

<sup>(</sup>١) قرية فى جنوب الشام (٢) مدينة تلقاء السراة (١) (٢٢)

يمنموا ماه يردونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر) حرياء كةابأهل أذرح وجرباء كة⊸

وكتب لأهمل أذرح وجرباء كتابا صورته (بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي لأهل أذرح وجرباء أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد وان عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة والله كفيل بالنصح والاحسان للمسلمين ) وصالح أهل ميناء على زبع تحارهم (ثم ان) الرسول استشار أصحابه في مجاوزة تبوك الى ما هو أبعد منها من ديار الشام فقال له عمر ان كنت أمرت بالسير فسر فقال عليه السلام لو كنت أمرت بالسير لم أستشر فقال يارسول الله ان للروم جموعا كثيرة وليس بالشام أحدمن أهل الاسلام وقد دنونا وقدأفزعهم دنوك فلورجعنا فيهذه السنة حتىنري أو يحدث الله أمرآ فتبع عليه السلام مشورته وأمر بالقفول فرجع الجيش الى المدينة

﴿ مسجد الضِّرار ﴾

ولماكان علىمقر بةمنها بلغه خبرمسجدالضرار وهومسجد

أسسه جماعة من المنافقين معارضة لمسجد قباء ليفرقواجاعة المسلمين وجاء جماعة منهم الى الرسول طالبين منه أن يصلى علم فيه فسألهم عن سبب بنائه فحلفوا بالله ان أردنا الا الحسنى حوالله يشهد انهم لكاذبون فأمر عليه السلام جماعة من أصحابه لينطلقوا اليه ويهدموه ففعلوا (هذا) ولما استقر عليه السلام بالمدينة جاءه جماعات من الذين تخلفوا يعتذرون كذبا فقبل منهم عليه السلام علانيتهم ووكل ضماره الى الله واستغفر لهم

- حديث الثلاثة الذين خلفوا

وجاءه كعب بن مالك الخررجي ومرارة بن الربيع وهلال ابن أمية الاوسيان مقرين بذنوجهم فلا دخل عليه كعب تبسم تبسم الغضب وقال ماخلفك فقال يارسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت ان سأخرج من سخطه بمذر ولقد أوتيت جدلا ولكنى والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عنى ليوشكن الله أن يسخط على فيه ولئن حدثتك حديث صدق تغضب على فيه

انى لأرجو فيه عفو الله واللهما كان لى من عذر فقال عليـــه السلام أما هذا فقمد صدق فتم حتى يقضي الله فيك وقال صاحباه مثل قوله فقال لهما عليه السلام كما قال لكمب ونهي المسلمين عن كلامهم فاجتنبهم الناس وأمرهم أن يمتزلوا نساءهم واستأذنت زوج هلال بن أمية في خدمة زوجها لانه شيخ ضائم ليس له خادم فأذن لها ولم يزالواكذلك حتى ضاقت عليهم الارض بمــا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن. لاملجاً من الله ألا اليه ثم تاب عليهم فأرسل لهم عليه السلام. من يبشرهم بهـ نده النممة الكبرى فتلقــاهم الناس أفواجا يهنئونهم بتوبة الله فلما دخل كعب المسجيد تلقاه رسول الله مسروراً فقال أبشر ياكمب بخير يوم يمر عليك منذ ولدتك. أمك فقال من عندك بارسول الله أم من عند الله قال بل من عند الله فقال كسب يارسول الله انمن توبتي أنأنخلم من مالي. صدقة لله ولرسوله فقال عليه السلام أمسكعليك بمضمالك. فهو خيرلك ثم قرأ عليه السلام الآيات التي فيها توبسه هو وصاحباه فى سورة براءة (وعلى الشلائه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجاً من الله الا البه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم)

## ﴿ وفود ْتَقَيْفٍ ﴾

وعقب مقدمه عليه السلام من تبوك وفد عليه وفد تقيف وكان من خبزهم أبه لما انصرف رسول الله من محاصرتهم تبع أثره عروة بن مسعود الثقني حتى أدركه قبل أن يصل الى المدينة فأسلم وسأله أن يرجع الى قومه ويدعوهم الى الاسلام فقال له المهمة إلوك فقال بارسول الله أنا أحب اليهم من أبكارهم فخرج الى قومه يرجو منهم طاعته لمرتبته فيهم لانه كان فيهم محببا مطاعا فلماجاء الطائف وأظهر لهم ما جاء به رموه بالنبل فقتلوه وبعد شهر من مقتله ائتمروا فيما بينهم ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولم من العرب فأجموا أمرهم على أن يرسلوا لرسول الله رجلا منهم يكامه وطلبوا من عبد ياليل بن عمرو أن يكون ذلك الرجل فأبي وقال لست فاعلا حتى ترسلوا معي رِجَالًا فبشوا معمه خمسة من أشرافهم فخرجوا متوجهين الى

المدينة ولما قابلوا رسول الله ضرب لهم قبة فى فاحية المسجد ليسمعوا القرآن ويروا الناس اذا صلوا وكانوا يغدون الحد رسول الله كل يوم ويخلفون فرحالهم أصغرهم سنا عمان بن أبى العاص فكان اذا رجعوا ذهب للنبي واستقرأه القرآن واذا رآه نامًا استقرأ أبا بكر حتى حفظ شيئاً كثيراً من القرآن وهو يكم ذلك عن أصحابه ثم أسلم القوم وطلبوا أن يعين لهم من يؤمهم فأمر عليهم عمان بن أبى العاص لما رآه من حرصه على الاسلام وقراءة القرآن وتعلم الدين.

#### ----

# ﴿ كتاب أهل الطائف ﴾

ثم كتب لهم كتابا من جملته ( بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي رسول الله الى المؤمنيين أن عضاه وج سيده حرام لا يمضد شجره ومن وجد يقمل شيئاً من خلك فانه يجد و تنزع ثيابه ) ثم سألوا رسول الله أن يؤجل هدم، صنمهم شهراً حتى بدخل الاسلام قلوب القوم ولا ير قاع السفهاء من هدمه فرضى وذلك عليه السلام ولما خرجوا

من عنده قال لهمر أيسهم المأعلكم بتقيف كتمو اعنهم اسلامكم وخوفوهم الحرب والقتال وأخبروهم ان محمداً طلب أمورس عظيمة أبيناها عليه سألنا أن نهدم الطاغيــة وان تترك الزنأ وشرب الخر والربا فلما حلوا بلادهم جاءتهم تقيف فقال الوفد جئنا رجلا فظاغليظا قد ظهر بالسيف ودان الناس أه فعرض علينا أمورآ شــديدة وذكروا ما تقدم فقالوا والله لا نطيعه أبدآ فقالوالهم اصلحواسلاحكم ورأسواحصوتكم واستعدوا للقتال فأجابوا واستمروا على ذلك يوسين أو ثلاثة ثم ألقى الله الرعب في قبلومهم فقالوا والله مالنا بحر به من طاقبة أرجموا اليه وأعطوه مأ سأل فقال الوفد قد قاضيناه وأسلمنا فقالوا لم كتمتم علينا ذلك قالوا حتى تذهب عنكم نخسوة الشيطان فأسلموا

﴿ عدم اللات ﴾

ولما ينغ رسول الله الم تقيف ارسل أ اسفيان و المنيرة من شعبة الثفني لهدم اللات صم تقيف الطائف فتوجهو او هدموه حتى سووه بالارض

# ﴿ حج أَبي بكر ﴾

وفي أخريات ذي القعدة أرسل عليه السلام أبا بكر ليحج بالناس فخرج في ثلاثمائة رجل من المدينه ومعه الهدى عشرون بدنة أهداها رسول الله وساق أنوبكر خسبدنات ولما سافر نزل على رسول الله أوائل سورة براءة فأرسل بها عليــا ليبلغها الناس في يوم الحج الاكبر وقال لايبلغ عني الا رجل مني فلحق أبا بكر في الطريق فقال الصديق هل استعملك رسول الله على الحج قال لا ولكن بعثني أقرأ أو أتاو براءة على الناس فلما اجتمعوا بمنى يوم النحر قرأ عليهم على ثلاث عشرة آيةمن أولسورة براءة تنضمن نبذ المهود لجيع المشركين الذين لم يوفوا عهودهم وامهالهم أربعـة أشهر يســيحون فيها فى الارض كيف شاؤا واتمام عهد المشركين الذين لمبيظاهروا على السلمين ولم يغدروا مهم الى مديم ثم نادى لا محم بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عرمان وكان على يصلى في هذا السفر وراء أبي بكر رضي الله عنهما

## ﴿ وَفَاةُ ابْنُ أَبِيٌّ ﴾

وفى ذي القعدة مات عبد الله بن أبى وقد صلى عليه رسول الله صلاة لم يطل مثلها وشيع جنازته حتى وقف على قبره وانما فعل ذلك تطيباً لقلب ولده عبد الله بن عبدالله و تأليفاً لقلوب الخررج لمكانة عبد الله بنا بي فيهم وقد نزع ربقة النفاق كثير من المنافقين بعد هذا اليوم لما رأوه من أعمال السيد الكريم صلى الله عليه وسلم وقد نهى الله ورسوله بعد ذلك عن الصلاة على المنافقين فقال جل شأنه في سورة براءة (ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره)

# ﴿ وَفَاهَ أَمْ كَاثُومٌ ﴾

وفى هذه السنة توفيت أم كاثوم بنت رسول الله وزوج عثمان رضى الله عنهما

# ﴿ النسنة العاشرة ﴾ (سرية)

 الى الاسلام ثلاث مرات فان أبوا قاتلهم فلما قلم اليهم بعث الركبان فى كل وجه يدعون الى الاسلام ويقولون أسلموا تسلموا فأسلموا ودخلوا فى دين الله أفواجا فأقام خالد يينهم يملمهم الاسلام والقرآن وكتب الى رسول الله بذلك فأرسل اليه أن يقدم بوفدهم فقعل وحين اجتمعوا به صلى الله عليه وسلم قال لحم بم كنم تعلبون من قاتلكم فى الجاهلية قالوا كنا نجتمع ولا تنفرق ولا نبدأ أحداً بظلم قال صدقتم وأمر عليهم زيد بن حصين

### ﴿ سرية ﴾

(وفى) رمضان أرسل عليه السلام علياً في جمع الى بنى مذجج (قبيلة يمانية) وعمه يده وقال (سرحتى تنزل بساحتهم فادعهم الى قول لا إله الا الله فان قالوا نم فرهم بالصلاة ولا تبغ منهم غير ذلك ولاً ن مهدي الله بك رجلا واحداً خيرلك عما طلمت عليه الشمس ولا تقاتلهم حتى يقاتلوك) فلما انتهى اليهم لتي جموعهم فدعاهم الى الاسلام فأبوا ورموا المسلمين. بالنبل فصف على أصحابه وأمرهم بالقتال فقاتلوا حتى هزموا

عدوه فكف عن طلبهم قليلا ثم لحقهم ودعاهم أى الاسلام: فأجابوا وبايمه رؤساؤه وقالوا نحن على من وراءنا من. قومنا وهذه صدقاتنا فخذ منها حق الله فف مل ثم رجع الى فدرسول الله فوافاه بمكة في حجة الوداع

# ﴿ بعث العال على المين ﴾

ثم بعث عليه السلام الى اليمن عمالا من قبله فبعث معاذ بن جبل على الكورة العليا من جهة عدن (١) وبعث أبا موسى الاشعري على الكورة السفلى ووصاهما عليه السلام بقوله (يسرا ولا تسرا وبشرا ولا تنفرا) وقال لماذ (انك ستأتى قوما أهل كتاب فاذا جشم فادعهم الى أن يشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله فان أطاعوا لك بذلك فأخبرهم ان الله قد فرض عليهم خس صاوات في اليوم والليلة فان أطاعوا لك بذلك فانعبرهم فان الله قد فرض عليهم صدقة وخذ من أغنيا م فترد على فقرائهم فان هم أطاعوا لك واللها الله في اله في الله في الله في اله في الله في الله

بذلك فأياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظاوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب) وقد مكث معاذ باليمن حتى توفى رسول الله أما أبو موسى فقدم على الرسول عليه السلام في حجة الوداع

## ﴿ حجة الوداع ﴾

وفي السنة العاشرة حج عليه السلام بالناس حجة ودع فيها المسلمين ولم بحج غيرها وخرج لها يوم السبت لخس بقين من ذي القمدة وولى على المدينــة ابادُجانة الانصاري وكان مع الرسول جمع عظم يبلغ تسمين الفا واحرم للحج حيث انبعثت به راحلته ثم لي فقال ( لبيك اللم لبيك لاشريك لك لبيك ان الحد والنعمة لك والملك لاشريك لك )ولم زل عليه السلام سائراً حتى دخـل مكة ضحى من الثَّنية العليـا وهي ثنية كُدَّاء ولما رأى البيتقال اللهم زده تشريفا وتعظياومها بة وبرًا ثم طاف بالبيت سبعا واستلم الحجر الاسود وصلى و کمتنین عند مقام ابراهم ثم شرب من ماء زمزم ثم سنی يين الصفا والمروة سبعا راكبا علىراحلته وكان اذا صعدالصفا

يقول\لا إله الا الله الله أكبر لا إله الا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده وفىالثامن من ذى الحجة توجه الى منى فبات بها

## ﴿ خطبة الوداع ﴾

وفي التاسع منـــه توجه الى عرفة وهناك خطب خطبته الشريفة التي بين فيها الدين كله أسه وفرعه وهاك نصها ( الحمد للهنحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهمد الله فلامضل له ومن يضال فلا هادي له وأشهدان لا إله الا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خُير ( أما بســــ ) أيهَا الناس اسمعوا مني أبين لكم فاني لاأدري لعلى لاألقاكم بعد على هذا في موقفي هذا (أيما الناس) ان دماءكم وأموالكم حرامعليكم الى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلنت اللم فاشهد فمن كانت عنده أمانة فليؤدها الى من اثتمنه عليها وان ربا الجاهلية موضوع

وان أول ربا أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب وان دماء الجاهلية موضوعة وأول دم ابدأ به دم عامر بن ريبمة بن الحارث وان مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية (والعمند)قودوشبه العمد ماقتل بالعصا والحجر وفيه مائة بمير فن زاد فهو من أهل الجاهلية (أيها الناس) ان الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه ولكنه قد رضى أن يطاع فيما . سوى ذلك مما تحترون من أعمالكم (أيها الناس) ان النسىء (۱)

<sup>(</sup>۱) كانت العرب تستميل في حسابها الاشهر الهلالية وكانت الاعال التي كلفوا بها من عهد ابراهيم واسهاعيل كالحج ونحرم الاشهر الحرم مرتبة بهذه الشهود ولما رأوا أن سيرهم على هده القاعدة عما يضر عصالحهم النجارية اذ قسد يجيئ الحج في فصل لا يناسبه وقد عمل الاشهر الحرم في فصل لا تناسب تجارتهم فيه عدوا الى السنة الهلالية فأضافوا على آخرها أيا السوها أيام النسي لتوافق السنة الشمسية حتى يكون كل عمل ثابتا في انعمل الذي يناسبه وكانوا عجمهون هذه الايام حتى تستكل شهرا فيضيفونها فنتج من ذلك ان بعض السنين تكون التي عشر شهرا و بعضها ثلاثة عشر فتارة يجئ طحج في شهر ذي الهجة وتارة في ذي القعدة وهكذا حتى يدور الدور

.زيادة فى الكفر يضــل به الذين كفروا يحلونه عاما وبحرمونه عاماليو اطئوا عدة ماحرمالله وان الزمان قد استدار كهيئته يومخلقاللهالسمواتوالارضوانعدةالشهورعندالله اثنا عشر شهراً في كتابالله يوم خلقاللهالسمواتوالارض منها أربعة حرم ثلاث متواليات وواحد فرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادي وشعبان ألاهل بلغت اللمم اشهد (أمهاالناس)ان لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حق أن لا وطائن فرشكم غيركم ولا يدخلن أحدا كرهونه بيوتكم الا باذنكم ولايأتين بفاحشة فان فعلن فان الله أذن الكم أن تمضاوهن(١) وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرحفان انتهين وأطمنكم فمليكم رزقهن وكسوتهن بالمروف وانما النساء عندكم عوان لإيملكن لأنفسهن شيئاً

فيأتي في ذى الحمجة ثانياً فلما كانت حجة الوداع أمر عليه السلام يا حال هذهالناعدة كما أمرهالله والسير على الاشهرالهلالية وكان الدوو قد دار وجاء الحج قرشهره ولذلك قال ( ان الزمان قد استدار الح) (١) العضل هو الحبس والتضييق

أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكامة الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيراً ألا هل بلنت اللم اشهد (أيها الناس أنما المؤمنون اخوة ولا يحل لامريء مال أخيه الاعن طيب نفس منه ألا هل بلنت اللم اشهد فلا ترجعن بمدي كفارًا يضرب بمضكم رقاب بمض فاني قد تركت فيكم ما ان أخذتم بهلن تضلوا بعده كتاب الله ألا هل بلنت الهماشهد (أيماالناس) ان ربكم واحد وان أباكم واحد كالكمر لآدم وآدم من تراب أكرمكم عند الله أتقاكم ليس لعربي فضل على عجمي الا بالتقوى ألا هــل بلغت اللم اشهد فليبلغ الشاهد منكم الغائب (أيها الناس) ان اللهقدقسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا تجوز لوارث وتُسيعة ولا تجوزوصية في أكثر من الثلثوالولد للفراش وللعاهر الحجر من ادعي الى غير أيه أو تولى غير مواليه فعليه لمنة اللهو الملائكة والناس أجمعين لايقبل منه صرف ولاعدلو السلام عليكم ورحمة الله ) وفى هذا اليوم امتن الله على المؤمن ين بقوله فى سورة المائدة (اليومأ كملت لكم دبنكم وأتممت علبكم نمنتي ورضيت لكم الاسلام دينا) فلا غرابة ان اتخذه السابون عبداً ويوما سبعداً يظهرون فيه شكر الله على هذه النعبة الكبرى (ثم) انه عليه السلام أدى مناسك الحيج من رى الجار والنحر والحلق والطواف وبعد أن أقام بحكم عشرة أيام قفل الى المدينة ولا رآها كبر ثلاثا وقال ( لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحد وهو على كل شي عقد ير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده)

#### ﴿ الوفود ﴾

في هذه السنة والتي قبلها كان وفود العرب الى رسول الله ليبا يموه على الإسلام وكانوا يقدمون أفواجا ولما في أخبار هدنه الوفود من التعاليم الحيدة التي يحتاج ذو الادب أن يعرفها رأيدا أن نذكر لك منها ما يزيدك يقينا ويسير بصيرتك فتقول

حچی وفود نجران کیه (ومن) الوفود وفد نصاری نجران وکانواستین راکبا (۲۳)

دخلوا المسجدوعليهم تياب الحبرة وأردية الحرير محتمين بالذهب ومعهم بسط فيها تماثيل ومسوح جاءوا بها هدية للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل البسط وقبــل المسوح ولما جاء وقت. صلاتهم صلوا في السجد مستقبلين بيت المقدس ولما أتموا صلاتهم دعاهم عليه السلام للاسلام فأبوا وقالواكنا مسلمين قبلكم فقال عليه السلام عنمكم من الاسلام ثلاث عبادتكم الصليب وأكلكم لم الخنزير وزعمكم أن الهولدا قالوا فن مثل عيسى خلق من غير أب فأنزل الله في ذلك في سورة آل عمران ( ان مثل عبسي عند الله كمثل آدم خلف من تراب ثم قال له كن فيكون ) وليظهر الله لهم أنهم فيشك من أمرهم أنزل. (فن حاجك فيه من بعد ماجاءك من العلم فقــل تعالوا ندع ً أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فامتنعوا ورضوا باعطاء الجزية وهي ألف حـلة في صـفر. والف حلة في رجب مع كل حلة أوقية من ذهب ثم قالوا أرسَل معنا أمينا فأرسل لهم أبا عبيدة عامر بن الجراح وكان

الذلك يسمى أمين هذه الامة

## -ﷺ وفود ضمام بن ثعلبة ﷺ

( ومن الوفود ) ضمام بن ثملبة بينارسول الله بين أصحابه متكثاً جاءه رجل من أهل البادية ثائر الرأس بسمع دوى صوته ولايفق ما يقول فأناخ جمله في المسجد ثم قال أيكم ابن عبد المطلب فدلوه عليه فدنًا منه وقال أني سائلك فمشدد عليك المسألة فلا تجد (١) على في تفسك فقال سل ما بدالك فقال انشدك بالله آلله أرسلك الى الناس كلهم فقال نم فقال انشدك بالله آلله أمرك ان نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة قال اللم نم فقال انشدك بالله آلله أمرك أن تأخذ من أموال أغنيا ثنا فـ ترده على فقرائنا قال اللم نم قال انشــدك بالله آلله : أمرك ان نصوم هذا الشهر من اثني عشر شهراً قال اللهم نم قال انشدك بالله آلة أمرك ال يحج هذا البيت من استطاع اليهسبيلا قال اللم نم قال فاني قد آمنت وصدقت وانا ضمام ابن تُعلية ولما ونى قال عليه السلام فقه الرجل ثم ذهب ضمامالى .

<sup>(</sup>١) أي لا تفضب

### قومه ودعاهم الى الاسلام وترك عبادة الاوثان فأسلموا كلهم ---ححم-

#### ۔ﷺ وفود عبدالقيس ﷺ≲۔۔

(ومن) الوفود عبد القيس وكان من خبرهم أن الرسول كان جالسا بين أصحابه موما فقال لهم سيطلع عليكم من هنا ركب هم خير أهل المشرق لم يكرهوا على الاسلامقدأنضوا النبي صلى الله عليه وسلم رموا بانفسهم عن الركائب يباب المسجد : وتبادروا الى رسول الله يسلمون عليه وكان فيهم عبد الله بن عوف الاشج وكان أصغرهم سنا فتخلف عنـــــد الركائب حتى الاخها وجمع المتاع وأخرج ثوبين أبيضين فلبسهما ثم جاء يمشي هونا حتى سلم على رسول الله وكان رجلا دمما ففطن فنظر الرسول الى دمامتــه فقال بإرسول الله أنه لايستق في مسوك (جلود) الرجال وإنما الرجل بأصغريه قلبه ولسانه فقال عليه السلام ان فيك خلتين يحبهــما الله ورسوله للخلم والآناة وقد قال عليه السلام لهذا الوفد (مرحبا بالقوم غير خزا الولا ندامي) فقالو الارسول الله الماناً تيك من شقة بعيدة (١) وانه محول بيننا وبينك هــذا الحي من كفار مضر وانالا نصل اليك الافي شهر حرام فرنا بأمر فصل فقال آمركم بالاعان بالله أتدرون ما الاعان بالله شهادة أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخس وأنها كم عن الدَّباء (٢) والحنتم (٣) والنقير (٤) والمزفت (٥) والمراد بذلك ماينبذ في هذه الاواني فقالالاشج ىارسولالله انأرضنا ثقيلة ونجَّة وانا اذا لم نشرب هذه الاشر بتعظمت بطوننا فرخصلنا في مثلهذه وأشارالي يده فأوماً عليه السلام بكفيه وقال ياأشج ان رخصت لك في مثل هذه شربته في مثل هذه وفرج بين يديه وبسطها حتى اذا ثملأحدكم منشرابه قام الىابنعمه فضرب ساقه بالسيف

 <sup>(</sup>۱) لان دیارهم کانت بدا-ل الحلیج الفارسی وهی دیار رسمة
ویینهم و بین الحجاز أرض نجد

 <sup>(</sup>٣) القرع (٣) هو جرار مدهونة بدهان أخضر (٤) هو أصل
النخلة ينقر (٥) ما طل بالزفت

وانما خص عليه السلام نهيهم بما ذكر لكثرة الاشربة يينهم

### ـــ‱ وفود بنی حنیفة ﷺ۔۔

(ومن) الوفود بنو حنيفة وكان معهم مسيلة الكذاب وكان مسيلة يقول ان جعل لى الامر من بعده اتبعته فأقبل عليه السلام ومعهقيس بنشاس وفي يد رسول الله قطعة من جريد حتى وقف على مسيلة في أصحابه فقال إن سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها واني لأراك الذي منه رأيت وكان عليه السلام قد رأى في منامه أن في يده سوارين من ذهب فأهمه شأنهما فأوحى الله ان انفخهما فطارا فأو لهاعليه السلام كذابين يخرجان من بعده فكان مسيلة أحدها والثاني كذابين يخرجان من بعده فكان مسيلة أحدها والثاني

## ۔۔ ﴿ وفود طبیء ﴾۔۔

(ومن) الوفود وفد طيء وفيهم زيدالخيل رئيسهم وقد قال عليه السلام في حقه ما ذكر لى رجل من العرب الارأيته دون ما قيل فيه الازيد الخيل وساه عليه السلام زيد الخير

### ۔۔ﷺ وفود کندۃ ﷺ۔۔

(ومنهم) وف دكندة وفيهم الاشعث بن قيس وكان وجيها مطاعا في قومه

ولما دخلوا على رسول الله خبؤاله شيئاً وقالوا اخبرنا عما خباً ناه لك فقال سبحان الله انما يفعل ذلك بالكاهن وان الكاهن والمتكمن في النار ثم قال ان الله بعثني بالحق وأنزل على كتابا لإ يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فقالوا اسممنا منهفتلا عليه السلام ( والصافاتِ صفَّافالزاجراتزجراً فالتاليات ذكراك المكملواحد رسالسموات والارضوما يينهما ورب المشارق) ثم سكت وسكن ودموعه تجرى على لحيته فقالوا امّا نراك تبكي أفن مخافة من أرسلك تبكي قال ان خشيتي منه أبكتني بشنيءليصراط مستقيم فيمثلحدالسيف النزعت عنه هلكت ثم تلا (ولثن شئنالنذهبن بالذيأوحينا اليك ثم لاتجد لك به علينا وكيلا الارحمة من ربك ان فضله كان عليك كبيراً ) ثم قال لهم عليه السلام ألم تسلموا قالو ابلي قال ما بال هذا الحرير في أعناقكم فعند ذلك شقوه وألقوه

### 

(ومنهم) وقد ازدشنوءة ورئيسهم صرد بن عبد الله الازدى فأسلموا وأمره عليهم وأمره أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك

### 🍇 وفود رسول ملوك حمير ≽

(ومنهم) وفدرسول ملوك حير وهم الحارث بن عبد كلال والنمان وضافر وهمدان وكانوا قــد أسلموا وأرسلوا رسولهم بذلك فكتب اليهم النبي صلى الله عليه وسلم

( بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى الحارث ابن عبد كلال والى النممان ومعافر وهمدان أما بمدغاني أحمد الله المناليكم الذي لا اله الاهو أما بمدغانه قد وقع بارسول مقفلنا من أرض الروم فلقيناه بالمدينة فبلغ ما أرسلتم به وخبر ما قبلكم وأنبانا باسلامكم وقتلكم المشركين وان الله قد هدا كم بهداه ان أصلحتم وأطعتم الله ورسوله واقتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من الغائم خمس الله وسهم النبي وصفيه وما كتب

على المؤمنين من الصدقة أما بعد فان مجداً الني أرسل الي. زُرعة بن سيف ذي يزن اذا أنا كم رسلي فاوصيكم بهمخيرا معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد ومالك بن عبادة وعقبة بن نمر ومالك بن مرارة وأصحابهم وان اجمعوا ما عندكم من الصدقة. والجزية من مخالفكم وأبلغوها رسلى وان أميرهم معاذ بنجبل. فلا ينقلبن الاراضياً أما يمد فان محمداً يشهد أن لا إله الااللهوانه عبده ورسوله شمان مالكين كعب بن مرارة قد حدثني انكقد. أسلت من أول حمير وقتلت المشركين فأبشر تخير وآمرك محمن خبراً ولا تخونوا ولا تخذلوا فان رسول الله هو متولى. غنيكم وفقيركم وان الصدقة لاتحل لمحمد ولا لأهل بيته اتما هي زكاة يزكي بها على فقراء المسلمين وابن السبيل وان مالكا قد بلغ الخبروحفظ الغيب وآمركم به خسيرا والسلام عليكم ورحمة الله و ركاته)

#### ۔ہﷺ وفود همدان ﷺہ۔

(ومنها) وفد همدان وفيهم مالك بن عط وكان شاعراً عبيداً فلقوا رسول الله مرجعه من تبوك عليهم مقطعات

من الحبرات اليمنية والعائم العندنية وقد أنشد مالك لرسول الله عليه السلام

حلفت برب الراقصات الى منى

صوادر بالركبان من هيضب قردد

بأن رسول الله فينا مصدق

رسول أتىمن عندذي العرشمهتد

فما حملت من ناقة فوق رحلها

أشد على أعداله من محمد

وقد أمره عليه السلام على من أسلم من قومه وقد قال الرسول في حتى همدان نم الحي جمدان ما أسرعها الى النصر وأصيرها على الجهد وفيهم أبدال وفيهم أواد

۔۔ ﴿ وفودتُجُيبِ ﴾۔۔

(ومنها) وفد تجيب تبيلة من كندة وفد على رسول الله ثلاثة عشر رجلا منهم معهم صدقات أموالهم التي فرض الله عليهم فسر بهم عليه السلام وأكرم مثواهم وقانوا بارسول الله الماسقنا اليك حق الله في أموالنا فقال عليه السلام (ردوها

هاقسموها علىفقراتُكم) فقالوا يارسول الله ما قدمنا عليك الا عا فضل عن فقرائنا قال أبوبكر بارسول الله ما قدم علينا وفد من المرب مثل هذا فقال عليه السلام ان الهدى بيد الله فن أراد به خيراً شرح صدره للإعان وجعاوا يسألونه عن القرآن فازداد عليه السلام رغبة فهم ثم أرادوا الرجوع الى أهلهم فقيــل لهم ما يسجلكم قالوا ترجع الى من وراءنا فنخبرهم برؤية رسول الله ولقائنا الله وما ردعلينا ثم جاؤا الى رسول الله فدعوه فأجازهم بأفضل ماكان يجيز به الوفود ثم قال لهم هل بقى منكم أحــد قالوا غلام خلفناه فى رحالنا وهو أحدثناً سناً قال فارسلوه الينا فأرسلوه فأقبل الفلام وقال بارسول الله أنامن الرهط الذين أتوله آنفا فقضيت حاجتهم فاقضحاجتي قال وما حاجتك قال تسأل الله أن ينفر لى ويرحمني ويجسل غناي فى قلبي فقال عليه السلام الليم اغفر له وارحمـــه واجمل غناه في قلبه ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه

﴿ وفود ثعلبة ﴾

(ومنهـا) وفد ثعلبة وفدعلى رسول الله أربعــة منهم

مقرين بالاسلام فسلموا عليه وقالوا يارسول الله انا رسل من خلفنا من قومنا ونحن مقرون بالاسلام وقد قيل لنا انك تقول لا اسلام لن لا هجرة له فقال عليه السلام (حيثما كنتم واتقيتم الله فلا يضركم) ثم قال لهم كيف بلادكم فقالوا مخصبون فقال الحد لله ثم أقاموا في ضيافته أياما وحين ارادتهم الانصراف أجاز كل واحدمهم بخمس أواق من فضة

# ﴿ وفود بني سعد بن هذيم ﴾

(ومنها) وفد بنى سعد بن هذيم من قضاعة قال النمان منهم قدمت على رسول الله وافداً فى نفر من قومى وقد أوطاً رسول الله البلاد وأزاح العرب والناس صنفان إما داخل فى الاسلام راغب فيه وإما خائف السيف فنزلنا ناحية من المدينة تمخرجنا نؤم المسجد حتى ائتهيناالى بابه فوجدنا رسول الله يصلى على جنازة فى المسجد فقمنا خلفه ناحية ولم ندخل مع الناس فى صلاتهم وقلنا حتى يصلى رسول الله ونبايعه شم الناس فى صلاتهم وقلنا حتى يصلى رسول الله ونبايعه شم الناس فى صلاتهم وقلنا حتى يصلى رسول الله ونبايعه شم

بنى سعد بن هذيم فقال أمسلمون أنم قلنا نم فقال هلا صليم على أخيكم قلنا يارسول الله ظننا ان ذلك لا يجوز حتى نبايمك فقال عليه السلام (أينما أسلم فانتم مسلمون) قال فاسلمنا وبايمنا رسول الله بايدينا ثم انصرفنا الهرحالنا وقد كنا خلفنا عليها أصغرنا فبعث عليه السلام في طلبنا فأتى بنا اليه فتقدم صاحبنا فبايمه صلى الله عليه وسلم على الاسلام فقلنا يارسول الله انه أصغرنا وانه خادمنا فقال سيد القوم خادمهم بارك الله عليه قال النمان فكان خيرنا وأقرأنا للقرآن لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ثم أجازهم وانصرفوا

### 👡 🌠 وفود بني فزارة 💸 –

ومنها وقد بنى فزارة وقد على رسول الله جماعة منهم مقرين بالاسلام وهم مسنتون فسألهم عليه السلام عن بلاده فقال رجل منهم بارسول الله أسنتت بلادنا وهلكت مواشينا وأجدب جنابنا وحاعت عيالنا فادع لنا ربك ينثنا واشفع لنا الى ربك وليشفع لنا ربك فقال عليه السلام سبحان

## ﴿ وفود بني أسد ﴾

(ومنها) وفد بنى أسد وفيه ضرار بن الازور وطليحة ابن عبد الله الذي ادعى النبوة بعد ذلك فأسلموا وقالوا بارسول الله أتيناك تتدرع الليل البهم في سنة شهباء ولم تبعث الينا فازل الله فى ذلك ( عنون عليك ان أسلموا قل لاتمنوا على السلامكم بل الله عن عليكم ان هدا كم للا يمان ان كنتم صادقين) وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كانوا يف علون فى الجاهلية من العيافة (٢) والكهانة (٣) وضرب الحصباء فنهام

<sup>(</sup>۱) أى تصوت

<sup>(</sup>٢) هي زجر العلير والتخرض على الغيب

 <sup>(</sup>٣) هي الاخبار عن الكائنات في المستقبل

عن ذلك كله ثم سألوه عن ضرب الرمل فقال علمه نبي فمن صادف مثل علمهفذاك والا فلا ثم أقامواأياما يتعلمونالفرائض. وبعد ذلك ودعوا وانصرفوا بعدأن اجيزوا

« وفود بنی غزرة )

(ومنها) وفديني عزرةووفد بنى بُلى ووفدينى مرة ووفد خولان وهي قبيلة باليمن وقد أمرهم عليه السلام بالوفاء بالمهد وأداء الامانة وحسن الجوار لمن جاور وأن لايظلموا أحــهـ فان الظلم ظايات يوم القيامة

**--->:※※☆---**

ه وفود بنی محارب »

(ومنها) وف بنى محارب وكانوا من الذين ردوا الرد القبيح حيماكان رسول الله بمكاظ يدعو القبائل الى الله ف أعظم منة الله الذي أنى بهؤلاء وكانوا ألد الاعداء مسلمين منقادين

~~~

« وفود غسان »

ومنها وفد غسان ووفد سُلامان ووفد بني عبس ووفد

النخع وكان عليه السلام يقابل هذه الوفود عما جبله الله عليه من البشاشة وكرم الاخلاق ويجميزهم بمما يرضيهم ويعلمهم الاعان والشرائع ليعلموا من وراءهم وكانت هذه الوفودا عظم وصلة لاظهار الدين بين الاعراب في البوادي

﴿ وَفَاهُ ابْرَاهُيمُ بِنَ الَّذِي عَلَيْهُ السَّلَامُ ﴾

(وق) هذه السنة توفي ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وقد حقق المرحوم محود باشا الفلكي ان ذلك كان في التاسع والعشرين من شهر شو ال سنة ١٠ من الهجرة ٢٧٠ ينابر سنة ٢٠٠ من المهجرة ٢٧٠ ينابر سنة ٢٠٠ من المهجرة ٢٧٠ ينابر سنة ٢٠٠٠ من المهجرة ٢٧٠

----

« السنة الحادية عشرت»

( بسرية )

لأربع بقين من صفر جهز عليه السلام حيشا برياسة أسامـة بن زيد الى أبنى (١) حيث قتل زيد بن حارثة والد أسامـة وقال له (سر الى موضع قتل أيبك فأوطئهم الخيــل

<sup>(</sup>۱) محل قریب من مکة

فقد وليتك هــذا الجيش فأغر صباحاعلي أهــل أبني وحرق عليهم وأسرع السير لتسبق الاخبار فان ظفرك الله فأقل اللبث فيهم وخذ الادلاء وقدم العيون والطلائعممك وكان مع أسامة في هذا الجيش كبار المهاجرين والانصار منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسمد ثم عقدعليه السلام لأسامة اللواء وقال له (أغز باسم الله في سبيل الله وقاتل من كفر بالله) وقد انتقد جَاعَةُ عَلَى تَأْمِيرِ أَسَامَةً وهو شَابِ لم يَتَجَاوِز السَّالِعَةُ عَشَوْمُن عمره على جيش فيه كبار المهاجرين فأبلغ الرسول هذه المقالة فغضب غضباً شديداً وخرج فقال (أما بعــد أيها الناس فمــا مقالة بلنتني عن بمضكم في تأسيري أسامة ولئن طمنتم في تأميري أسامة لقد طمنتم في تأميري أباه من قبله وايم الله ان كان لحليقاً بالامارة وان ابنه من بعده محليق بها وان كان لن أحب الناس الى والهما لمظِنة لكل خير فاستَوصوا به خيراً فانه من خياركم) ولم يتم لهذا الجيش الخروج في عهدالمصطفى صلى الله عليه وسلم لان المرض بدأه فاختاره الله للرفيقالاعلى . وسيري القارئ أن شاء الله خروج هــذا الجيش متمماً في كتابنا (اتمام الوفاء في سبرة الخلفاء)

( مرض الرسول صلى الله عليه وسلم )

لما تم عليه الصلاة والسلام ما كلف به وأدى ما اؤتمن عليه وهدى الله به أمته اختاره الله الرفيق الأعلى فجلس على المنبر مرة وكان فما قال ( ان عبداً خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ماعنده فاختار ماعنده) فبكي أنوبكر وقال مارسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا فقال عليه السلام ( ان أمن الناس على في صحبته وماله أنو بكر فلو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أبابكر ولكن اخوة الاسلام لا يبقى في السجد خوخة الا سدت الاخوخة أبي بكر) وقد بدأه عليه السلام مرضه في أواخر صفر من السنة الحادية عشرة من الهجرة في يبت ميمونة واستمر مريضاً ثلاثةعشر يوما كان فيخلالها ينتقل الى يوت أزواجه ولما اشتدعليه المرض استأذن منهنأن يمرض فيبيت عائشة الصديقية فأذنآله ولما دخل يبتها واشتدعليه وجمه قال هريقوا علىمن سبعقرب لم تحلل أوكيتهن الملي اعهد الىالناس فأجلس فمخضب وصبعليه الماء حتىأشار بيده أن قد بسابن وكان هــذا الماء لتخفيف حرارة الحى التىكانت تصيب من يضم ىده فوق ثو به

### « صلاة أبي بكر بالناس »

ولما تعذر عليه الجروج الى الصلاة قال مروا أبا بكر خليصل بالناس فرضيه عليه السلام خليفة له فيحياته ولمارأت الانصار اشتداد وجع الرسول أطافوا بالمسجد فدخل العباس وأعلمه بمكانهم واشفاقهم فخرج عليـه السلام متوكثا على على والفضل وتقدم العباس أمامهم والني معصوب الرأس يخط برجليه جتى جلس فى أسفل مرقاة المنبر وثار الناس اليه فحمه الله وأثنى عليمه ثم قال (أيها الناس بلغني انكم تخافون من موت نبيكم هـ إلى خَلد نبي قبلي فيمن بعث الله فأخلد فيكم الا اني لاحق بربي وانكم لاحقون بي فاوصيكم بالماجرين الاولين خيراً وأوصي الماجرين فيما يينهم فان الله تعالى يقول ﴿ والمصران الانسان لفي خبيرَ الاالذين آمنو اوجماوا الصالحات وتواصوا بالحقوتواصو البلصبر)وان الامورتجرى باذن المتولا يحملنكم استبطاء أمرزعلى استعجالهفان الله عز وجللابعجل أأ

بعجلة أحد ومن غالب الله غلبه ومن خادع الله خدعه ( فهل عسيتم أن توليم أن تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم) وأوصيكم بالانصار خيرآ فالهم الذين تبوءوا الداروالايمان من قبلكم أن تحسنوا اليهم ألم يشاطروكم من التمار ألم يوسعون لكم في الديار ألم يؤثروكم على أنفسهم وبهم الخصاصة الافن ولى ان يحكم بين رجاين فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم ألا ولا تستأثروا عليهم الاوأنى فرط لكم وأنتم لاحقون بي الافان موعدكم الحوض الافن أحب ان برده على غداً فليكفف يده ولسانه الافعاينبغي )وبينما المسلمون في. صلاة الفجر من يوم الاثنين الت عشر ربيع الإولوأبو بكر يصلي بهمإذا برسولالله صلى الله عليهوسلم قدكشف سجف حجرة عائشة فنظراليهموهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك فنكص أبو بكر رضى الله عنه على عقبه ليصل الصف وظن أن رسول الله يريد أن يخرج الى الصلاة وهم المسلمون ان يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله فأشار اليهم بيده أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخى الستر

\* ( وفاة رسول الله عليه وسلم )\*

ولم تأت ضحوة هــذا اليوم حتى فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم دنياه ولحق بمولاه وكان ذلك في يوم الأثبُّسين ١٣ وَلَيْعُهُ أُولُ سَنَةِ ١١ (٨ يونيو سنة ٦٣٢) فيكون عمره علينه السلام ٦٣ سنة قرية كاسلة وثلاثة أيام واحمدي وستين شمسية وأربلة وثمانين يوما وكان أبو بكر غائب بالسنج وهي متازل بني الحارث بن الخزرج عند زوجه حييبة بنت خارجة من زيد فسل عمر سيفه وتوعد من يقول مات رسول الله وقال أبما أرسل اليه كما أرسل الى موسى فلبث عن قومه أربين ليلة والله اني لأرجوا أن يقطع. أبدي رجال وأرجلهم فلما أقبل أبوبكر وأخبر الخبر دخليلت عائشة وكشف عن وجه رسول الله فجنًا يقبله ويبكى ويقول تَوفى والذي نفسي بيــده صلواتِ الله عليك يارسول الله ما. أطيبك حياً وميتاً بأبي أنت وأى لا يجمع الله عليك موتين مُ خرج فحمد الله وأثنى عليه ثم قال (ألا من كان يعبد محداً . فان محداً قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حيّ لا يموت) وتلا قوله ثمالي ( انك ميت وانهم ميتون ) وقوله (وما محمدالا رسول قد خلت من قبله الرسل أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضرالله شيئاً وسيجزى الله الشاكرين) قال عمر فكا في أتل هذه الآية قط ممكث عليه · الصلاة والسلام في يبته بقية يوم الاثنين وليلة الثلاثاء ونومه وليلة الاربعاء حتى انتهى المسلمون مناقامة خليفة عليهمفنسل ودفن وكان الذي ينسله على بن أبى طالب ويساغيه العباس وابناه الفضل وقتم وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله وكفن فى ثلاثة أثواب ليس فيها قيص ولا عمامة ولما فرغوا من تجهيزه وضع على سريره في ينته ودخلالناس عليه ارسالا متتابمين يصلون عليه ولم يؤمهم أحدثم حفر له لحدفى حجرة عائشة حيث توفي وأثزله القبرعلي والعباس وولداه الفضل وتتم ورش قبره يلال بالماء ورفع قبره عن الارض قدر شبر توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك للسلمين ما ان اتبعوه لم يضرهم شئ كتاب الله الذي لا يأتيــه الباطل من بين يديه ولا من خلف. تَنزيل من حكيم حميـــد وترك

أصحابه البررة الكرام يوضحون الدين ويتممون فتح البلاد ويظهرون فى الدنيا شمس الدين الاسلامى القويم حتى يتمم الله كلته ويحق وعده وقد فعل فنسأل الله أن يقدر ناعلى أداء شكره على هذه المنة العظمي والنعمة الكبرى

#### « شمائله عليه السلام »

منح الله سبحانه نبينا صلى الله عليه وسلم من كالات الدنيا والآخرة مالم يختمه غيره ممن قبله أو بعده ولا بدأن نأتى لك في هذا الباب «١» بنبذة يسيرة من محاسن صفاته وأحاسن آدابه لتكون لك عوذجا تسير عليه حتى تكون على قدم نبيك عليه الصلاة والسلام فتستحق الحذ في الدنيا والذخر في الأخرى في الأخرى في المواط السوى ان خصال الجلال والسكال في البشر نوعان ضروري دنيوي اقتضته الجبلة وضرورة الحياة ومكتسب ديني وهو ما يحمد

<sup>(</sup>١) جل ماذكر في هذا الباب مختصر من كتاب الشقاء الشقاء عياض رحمة الله

فاعله ويقرب الى الله زلني فأما الضرورى فما ليس للمرءفيه اختيار ولا اكتساب مثل ماكان في جبلته عليه السلامين كال الخلقة وجمال الصورة وقوة العقلوصحة الفهم وفصاحة اللسان وقوة الحواس والاعضاء واعتدال الحركات وشرف النسب وعنةالقوم وكرم الارض ويلحق به ماتدعو اضرورة الحياة اليه من الغذاء والنوموالملبسوالمسكن والمال والجاه أما المكتسبة الاخرويةفسائر الاخلاقالعلية والآداب من الدين والعلم والحلم والصبر والشكر والمدل والزهد والتواضع والمفووالمفة والجود وألشجاعة والحياء والمروءة والصمتوالتؤدة والوقار والرخمة وجسن الادب والماشرة وأخوانها وهي التي يجمعها حسن الخلق فاذا نظرت رعاك الله الله خصال الكمال التي هي غير. مكتسبة وفى جبلة الخلقة وجدته عليه السلام حائزا لجيمها محيطاً بشتات محاسنها فاما الصورة وجمالها وتناسب أعضائه فى حسنها فقد جاعت الآثار الصحيحة والمشهورة الكثيرة بذلك من أنه صلى الله غليه وسلم كان أزهر اللون «١» ادعج «٢»

<sup>(</sup>۱) ثير اللون أو حسنه (۲) شديد سواد الحدقــة مع سعة فيها

أيمل (١) أشكل (٧) أهدب الاشفار (٣) أبليج (٤) أزج (٥) أقني (٢) أفليج (٧) مدور الوجه واسع الجبين كث اللحية علا صدره سواء البطن عظيم الصدر عظيم النكبين (٨) ضخم المظام عبل (٩) العضدين والذراعين والاسافل رحب الكفين والقسامين سائل الاطراف أنور المتجرد دقيق المسرئبة (١٠) ربعة القد ليس بالطويل البائن (١١) ولا القصير المتردد (١٧) ومع ذلك فلم يكن يماشيه أحد ينسب المالطول الاطاله صلى الله عليه وسلم رجل الشعر اذا افتر صاحكا افتر عن مثل سنا البرق وعن مثل حب الغام اذا تكلم ريء كالنور يخرج من البرق وعن مثل حب الغام اذا تكلم ريء كالنور يخرج من يين ثناياه أحسن الناس عنقا ليس عطهم «١٣» ولا مكلم «١٤»

<sup>(</sup>۱) واسع العين مع حسن (۲) في يياض عينيه حرة (۳) كثير شمر حروف الاجفان (٤٤ مغيي الوجه مشرقه (۵۰ دقيق الحاجبين في طول (۱) مرتفع قصبة الانف مع احديداب يسيرفيها (۷) مغرج بين الثنايا والرباعيات (۸) لمنكب مجم رأس المضدوالكتف (۹) ضخم (۱۱» المسربة شعر دقيق من الصدر الى البطن (۱۱» مفرط الطول (۲۱» المتناهي في القصر (۲۱» المعلم البائن الكثير اللحم (۱۱» المكلئم صغير الذقن

متماسك البدن ضرب اللحم قال البراء بن عازب مارأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله ضلى الله عليه وسلم وقال أبوهم برة مارأيت شيئاً أحسن من رسول الله كأن الشمس تجري في وجهه واذا ضحك يتلألا في الجدر وفي حديت ابن أبي هالة يتلألا وجهه تلاً لو القمر ليلة البدر وقال على في آخر وصفه له من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحب يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم

«وأما» نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه ونزاهته عن الاقدار وعورات الجسد فكان قد خصه الله تعالى في ذلك بخصائص لم توجد في غيره ثم تممها بنظافة الشرع فان عليه السلام بني الدين على النظافة وقال أنس ما شممت عبرا قط ولا مسكا ولا شيئاً أطيب من ريح رسول الله وعن جابر أنه عليه السلام مسح خده قال فوجدت ليده بردا وريحاً كأنما أخرجها من جو تة عطار قال غيره مسها بطيب أو لم عسها يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحها . ويضع يده على رأس الصبى فيعرف من دين الصبيان بريحها وروى البخاري في الصبى فيعرف من دين الصبيان بريحها وروى البخاري في الصبى فيعرف من دين الصبيان بريحها وروى البخاري في الصبى فيعرف من دين الصبيان بريحها وروى البخاري في الصبى

تاريخه الكبير عن جابر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمرفي. طريق فيتبعه أحد الاعرف انه سلكه من طيبه

(وأما) وفور عقله صلى الله عليه وسلم وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه واعتمدال حركاته وحسن شمائله فلا مرية أنه كان أعقل الناس وأذ كاهم ومن تأسل تدبيره أمر. بواطن الخلق وظو اهر جموسياسته للعامة مع عجيب شمائله وبديع. سيره فضلا عما أفاد من السلم وقرره من الشرع دون تعملم سابق ولاممارسة تقدمت ولامطالعة للكتسلم عتر في رجحان. عقله وتقوب فهمه لأول. بديهة وكان عليــه السلام اذا قام في الصلاة يرى من خلف كما يرى من أمامه وبذلك فنمر قوله تمالى (وتقلبك في الساجدين) وقالب عائشة كان عليه السلام. يرى في الظلمة كما يرى في الضوء وكان يعد في الثريا أحدعشر نجما وجاءت الاخبار أنه صرع ركانة أشد أهل وقشه وكان. دعاه الى الاسلام وقال أبو هربرة مارأيت أحداً أسرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيه كانما الارض تطوى له-انا ليَجِهد أَيْفسنا وهُو غِيرِ مَكْتَرَثُ وفي صفته عليه السلام أَنْ

خحکه کان تبسما اذا التفت التفت مماً واذا مشی مشی تقلماً کاً نما نحط من صبب

(وأما) فصاحة اللسان و بلاغة القول فقد كان على السلام حن ذلك بالحمل الافضل والموضع الذي لا يجهل سلاسة طبع وبراعة منزع وامجاز مقطع وفصاحة لفظ وجزالة قول وصجة معان وقلة تكلف أوتى جوامع الكام وخص ببدائع الحكم وعلم ألسنة العرب فكان يخاطب كل أسة منها بلسانها ويجاورها بلنتها ويباريها في منزع بلاغتها حتى كان كثير من أصحابه بسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله من تأمل حديثه وسيره علم ذلك وتحققه وليس كلامه مع . **عَرِيش ككلامـه مع أقيال حضرموت وملوك ال**مين وعظا**ء** نجــ بل يستعمل لـكل قبيلة مااستحسنته من الالفاظ وما المتهجته من طرق البلاغة ليبين للناس ما نزل اليهم وليحدث الناس عا يملمون

(وأما) كلامه المتاد وفصاحته المعاومة وجوامع كله فقد ألف الناس فيها الدواوين وجمت في ألفاظها ومعانيها الكتب

ومنها مالا نوازي فصاحة وبلاغة كقوله المسلمون تنكافآ دماؤه ويسمى بذمتهم أدناه وهم يدعلي من سواهم وقوله الناس كاسنان المشط والمرء مع من أحب ولا خسير في صحبة من لا یری لك ما تری له والنــاس معادن وما هلك امر قر عرف قدره والمستشار مؤتمن ورحم الله عبداً قال خيراً فغنم أو سكت فسلم وقوله أسلم تسلم وأسلم يواتك الله أجرك مرتين وانأحبكم الى وأقربكم منى مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وقوله لسله كان يتكام بما لا يعنيه أو سخل بما لا يننيه وقوله ذو الوجهين لا يكون وجيها عند الله ونهيه عن قبل وقال وكثرة السوال واضاعة المال ومنع وهات وعقوق الامهات ووأد البنات وقوله اتق الله حيثم كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وخبير الامور أوسطها وقوله أحبب حبيبك هونا مَّا عسى أن يكون بنيضك يوما مَّا وقوله الظـلم ظلمات يومالقيامة وقوله في بمض دعائه الليم انى أسألك رحمة بهدى بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شــــثى وتصلح بها رغائبي

وتزكى مها عملي وتلهمني بها رشدي وتردمها ألفتي وتعصمني مها من كل سوءاللم اني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصرعلي الاعداء الى غمير ذلك مما روته الكافة عن الكافة من مقاماته ومحاضراته وخطب وأدعيته و مخاطباته وعهموده مما لا خلاف أنه نزل من ذلك مرتبة لا يقاس مها غيره وحاز سبقاً لا يقدر قدر لا وقد قال له أصحابه ما رأينا الذي هو أفصح منك فقال وما يمنعني وانمانز لالقرآن <u>ي</u>لساني لسان عربي مبين وقال مرة أخرى ييد أني من قريش ونشأت في بني سمد جمع بذلك قوة عارضة البادية وجزالها. ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها الى التأييسد الالهى الذي مدده الوحى الذي لايحيط بعلمه بشر (وأما) سرو ُ نسبه وكرم بلده ومنشئه فمما لامحتاج الى اقامة دليل عليه ولا بيان . مشكل ولا خفيمنه فانه نخبة بني هاشم ونخبة قريش وصميمها وأشرف العرب وأعزج نفرآ من قبل أبيه وأمه ومن أهمل مَكَةَ أَكُرُم بلاد اللهُ على الله وعلى عباده وقـــد قـــدمنـــا لك في . يُّول الكتاب ما فيه الكفاية في هذا المقام

(أما)ماتدعو اليه ضرورة الحياة فنه ما الفضل في قلته ومنه ما الفضل في كثرته ومنه ما تختلف الاحوال فيهفالاول كالغذاء والنوم ولم تزل العرب والحكماء قديما تمادح بقلتهما وتذم بكثرتهما لان كثرة الأكل والشرب دليل على النهم والحرص والشره وغلبة الشهوة مسبب لمضار الدنيا والآخرة جالب لادواء الجسد وخثارة النفس وامتلاء الدماغ وقلتمه دليل على القناعـة وملك النفس وقمع الشهوة مسبب للصحة وصفاء الخاطر وحدة الذهن كما أن النوم دليـل على الفسولة والضعف وعدم الذكاء والفطنة مسبب الكسل وعادة المجز وتضييع الممر في غير نفع وقساوةالقلب وغفلتهوموته وكان عليه السلام قد أخذ من آلا كل والنوم بالاقل وحض . عليه قال عليه السلام (ما ملاً ان آدم وعاء شراً من بطنه حسب ابن آدم لقيات يقمن صلبه فانكان لا محالة فثلث لطمامه وثلت لشرابه وثلث لنفسه ) ولان كثرة النوم من كثرة الاكلوالشربوقالتعائشةرضي اللهمتهالم يمتلي بجوف لنبي صلى الله عليه وسلم شبعاً قط وانه كان في أهمله لايسألهم

طعاما ولا يتشهاه ان أطعموه أكل وما أطعموه قبل وماسقوه شرب وفى صحيح الحديث (أما أنافلا آكل متكئا) والاتكاء هو التمكن للاكل والتقعدد فى الجلوس له كالمتربع وشبهه من تمكن الجلسات التى يعتمد فيها الجالس على مأتحت والجالس على هذه الهيئة يستدعى الاكل ويستكثر منه والنبى عليه السلام انحاكان جلوسه للاكل جلوس المستوفر مقيا ويقول انحاأنا عبد آكل كما يأكل العبدوكذلك نومه كان قليلا ومع ذلك فقد قال ان عيني تنامان ولا ينام قلي

وأما) ماالفضل في كثرته فكالجاه وهو مجمود عندالمقلاء عادة وبقدر جاهم عظمه في القلوب وقد قال تمالي في صفة عيسي عليه السلام (وجيها في الدنيا والآخرة) وكان النبي عليه السلام قد رزق الحشمة والمكانة في القلوب والمظمة قبل النبوة عند الجاهليه وبعدها وهم يكذبونه ويؤذون أصحابه ويقصدون أذاه في نفسهم خفية حتى إذا واجههم اعظموا أمره وقضوا حاجته كما ذكرنا لكذلك مراراً وقد كان يهت ويفرق لرقيته من لم يره كما روى عن قيلة أنها لما رأته أرعدت من

الفرق فقال ( يامسكينة عليك السكينة ) وفي حديث أبي مسمود إن رجيلا قام بين يديه فأرعد فقال له عليه السلام (هو ن عليك فانى نست عملك )

(وأما)عظيم قدر وبالنبوة وشريف منزلته بالرسالة وانافة رتبته بالاصطفاء والكرامة فى الدنيا فامر هو مبلغ النهاية ثم هو في الآخرة سيدولد آدم

(وأما) ماتختلف فيه الحالات في التمدح به والتفاخر بسببه والتفضيل لاحله ككثرة المال فصاحبه على الجلة معظم عند العامة لاعتقادها توصله به الى حاجاته وتحكنه في أغراضه منفقا له في مهماته ومهمات من قصده وأمله مصرفه في مواضعه مشتريا به المالى والثناء الحسن والمنزلة في القلوب كان فضيلة في صاحبه عند أهل الدنيا واذا صرفه في وجوه البروا تفقه في سيبل الحر وقصد بذلك الله تعالى والدار الآخرة كان فضيلة عندالكل الحر حال ومتى كان صاحبه عمسكاله غير موجه وجوهه حريصا بعلى حال ومتى كان صاحبه عمسكاله غير موجه وجوهه حريصا بعلى حال ومتى كان صاحبه عمسكاله غير موجه وجوهه حريصا بعلى حمله عاد كثره كالهدم وكان منتصة في صاحبه ولم يقف

به على جدد السلامة بل أوقعه في وهدة رذيلة البخل ومـ دمة النذالة فالتمدح بالمال ليسلذاته بلللتوصل بهالىغيرهوتصريفه فى متصرفاته ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتى خزائن الارض ومفاتيح البلاد واحلت لهالفنائم وفتحعليه فيحياته بلاد الحجاز واليمن وجميم جزيرة العربوما دانى ذلكمن الشام والعراق وجلباليه كتيرمن أخماسها وجزيتها وصدقاتها وهاداه جماعةمن ملوك الاقاليم فمااستائر بشي منهولا امسك منعدرهما بل صرفه مصارفه وأغنى به غيره وقوي به المسلمين وقال (مايسرني أنلى أحدا ذهبايبيت عندي منه دينار الادينار آأر صدهلديني)وأتته دنانر مرة فقسمها وبقيت منها بقيةفدفعها لبعض نسائه فلم يأخذه نومحتى قام وقسمها وقال الآن استرحت ومات ودرعه مرهو نة في نفقة عباله واقتصر في نفقته ٍ وملبسه ومسكنه على ماتدعو ضرورته اليه وزهد فماسواه فكان يلبسماوجــده فيلبس فيالغالب الشملة والكساءالخشن والبردالغليظ ويقسم على من حضره اقبية الديباج المخصوصة بالذهب ويرفع لمن لم يحضر فانت ترى انرسول الله صلى اللهعليه وسلمحازفضيلة

المال بالزهد فيه وانفاقه على مستحقيه

(وأما) الخضال المكتسبة من الاخلاق الحيدة والآداب ·الشريفة وهي السماة بحسور الخلق فجميمها قد كانت خلق نبينا صلى الله عليه وسلم على الانتهاء فى كمالهـــا والاعتدال فى عَايِتِهَا حَتَّى أَثْنَى الله تَمْلُلُ عَلَيْهُ مَذَلِكُ فَقَالَ ﴿ وَانْكُ لَعَلِي خَلْقَ عظيم) قالت عائشة كان خلقه القرآن يرضي برضاه ويسخط بسخطه وقال عليه السلام ( بمثت لأتيم مكارم الاخلاق) وقال أنس كانعليه السلام أحسن الناسخلفا وكانتله هذه الآداب النَكُرُ يَمَةٌ كَمَا كَانتِ لاخوانه من الانبياء جبلة خلقوا عليها ثم يتمكن الامرلهم وتترادف نفحات الله عليهم وتشرق أنوار المارف في قلوبهم حتى يصلوا الغاية ويبلغوا باصطفاء الله لهم بالنبوة في تحصيل هـ ذه الخصال الشريفة دون نهاية ولا جمارسة وهذه الاخلاق المحنودة والخصال الجيلة كثيرة ولكنا نذكر أصولها ونشيزالي جميعها ونحقق وصفه عليه السلام بها ان عناء الله "

(فأصل) فروعها وغنصر يناليعها وتقطة دائرتها العقل

الذي منه ينبعث العلم والمعرفة ويتفرع عن هذا ثقوب الزأكلي. ، وجودة الفطنة والاصابة وصدق الظن والنظر المواقب ومصالح النفس ومجاهدة الشهوة وحسن السياسنة والتدبير واقتناء الفضائل وتجنب الرذائل وقد بلغ عليه السلام منه ومن الملم الناية التي لم يبلغها بشر سواه يعلم ذلك من تنبع مجاريأحواله-واطراد سيره وطالع جوامع كاله وحسن شمائله وبدائم سيره وحكم حديثه وعلمه بمبا في التوراة والانجيل والكتب المنزلة وحكم الحكماء وسير الابم الخالسة وأمامها وضرب الامثال وسياسات الانام وتغرير الشرائع وتأصيل الآداب النفيعة والشيم الحيدة الى فنون الصاوم التي اتخذ أهلها كلامه فم . قدوة واشاراته خجة كالطب والحساب والفرائض والنسب وغير ذلك دون تعليم ولامدارسة ولامطالمة كتب من تقلم ولا ألجلوس الى علمائهم ابل نبي أمى لا يعرف شيئاً من ذلك - حتى شرح الله صلره وأبال أمره وعلمه وبحسب عقله كاتب مدارفه عليه السلام الى سائر ما علمه الله وأعلله عليه من غلم ِ مَا يَكُونَ وَمَا كَانَ وَعِجَائِكَ قِدْرَتُهُ وَعَظِيمُ مَالْكُونَهُ قَالَ تَمَالَى (وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمًا). (وأما) الحلم والاحمال والعفو والقدرة والصبر على ما يكرهه فما أدب الله به نيه فقال (خبه المفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) وقد سأل عليه السلام جبريل عن تَأْوِيلُهَا فَقِالَ مَا مُحَدَّ إِنْ اللهِ يأْمُوكُ أَنْ تَصَلَ مِنْ قَطْعَكُ وَلَمْظَيْ. من حرمك وتعفو عمن ظلك وقال له (واصير على ما أصابك. أن ذلك لن عرالم الامور) وقال (وليعفوا وليصفيحوا ألا. تحبونَ أَنْ يَنْفُرَ اللَّهُ لِكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ) وقال (ولمن صبو وغفر أن ذلك لن عزم الامور) وقد تضافرت الاخبان على اتصافه عليه السلام بنهاية هذه الاوصاف في أمن حليم. لاعرفت منه زلة وحفظت عنبه هفوة ونبينا لايزيدهم كثرة الايذاء الا صبراً وعلى اسراف الجاهل إلا جلما عالية عائشة ربني الله عنها ماخير عليه السلام في أمرين قطيالا ختار أيسرها ما لم يكن اعا فان كان اعاكان أيعد الياس منه ومه إنتقم لنفسه الأأن تنتهك حرمة الله فينتتم لله ، ولما قعل. به الشركون مافساوا في أجد وطلب سنية أن يدمو عليهم.

قال اللم اغفر لقومي فأنهم لا يعلبون وحسيك في هذا الباب. ما فعله مع مشركى قريش الذين آذوه واستهزؤا به وأخرجوه مشركي العرب حتى تمالاً عليه جمعهم ثم لما فتح الله عليه مكم مازاد على أن عفا وصفح وقال ما تقولون اني فاعل بكم قالوا! خيرآ أخ كريم وابن أخ كريم فقال ( اذهبوا فأنتم الطلقاء)، وعن أنس كنت مع النبي عليه السلام وعلة برد غليظ الحاشية غِذبه اعرابي بردائه جبذة شديدة حتى أثرت حاشية البرد. في صفحة عنقه ثم قال يا محمد احمل لي على بديري مفدين من. مال الله الذي عندك فانك لا تحمل لى من مالك ولا من مال. أيك فسكت النبي ثم قال الملل مال الله وأنا عبده ثم قال ويقاد. منك يا اعرابي ما فعلت بي قال لا قال لم قال لانك لا تكافئ بالسيئة السيئة فضحك عليـه السلام ثم أمر أن يحمل له على بمير شمير وعلى الآخر تمر قالت عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصراً من مظلمة ظلمها قط ما لم تكن حومة من محارم الله تمالى وما ضرب يسده شيئاً قط الأأن يجاهد

في سبيل الله وما ضرب خادما ولا امرأة فصلى الله تعالى عليه وأقر عينه بإتباع المسلمين سنته

(وأما) الجود والكرم والسخاء والسماحة فكان عليه السلام لا يوازي في هذه الاخلاق الكرعة ولا يباري وصفه بهذا كل من عرفه قال جابر رضى الله عنه ما سئل عليه السلام عن شيَّ فقال لا وقال ابن عباس كان عليه السلام أجود الناس. بالخدر وأجود ما كان في شهر رمضان وكان اذا لقيه جـــبريل. أجود بالخيرمن الريح المرسلة وقالت خديجة فيصفته عليه السلام عاطبة له انك تحمل الكل وتكسب المدوم وحسبك شاهدأ في هذا الباب مافعله مع هو ازن من ردالسبى اليها ومافعله يوم تقسيم. السبي من اعطاء المؤلفة قلوبهم عظيم الاعطية وقد استوفيناذلك في موضعه وحمل اليه عليــه السلام تسعون ألفا فوضعها على حصير وأخذ يقسمها فما قام حتى فرغ منها وجاءه رجل فسأله فقال ماعنـ دي شئ ولكن ابتع على فاذا جاءنا شئ قضينام فقال له عمر ما كلفك الله ما لا تقدر عليه فكره ذلك عليه السلام فقال له رجل من الانصار يارسول الله أففق ولا تخف

من ذي العرش اقلالا فتبسم عليه السلام وعرف البشر في وجهه وقال بهذا أمرت والاخبار مجوده وكرمه عليه السلام كثيرة يكفي منها لتعليمك ما ذكرناه

(ومنها) الشجاعة والنجدة فكان عليه السلام منهابالكان الذي لايجهل قد حضر المواقف الصعبة وفر الكماة والابطال عنه غيرمرة وهو ثابت لأيبرح. ومقبل لايدبر ولا يتزحرح وما من شجاع الا أحصيت له نورة وحفظت عنه جولة سواه' وحسبك ما فعله في حنين وأحد مما ذكر ناه مستوفى وقال اس عمر ما رأيت أشجم ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال على اناكنا اذا اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله فسا يكون أحد أقرب الى المدومنه ولقد رأيتني يونم مدر ونحن ناوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا الى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأساً وقال أنس كان عليه السلام أشجع الناس وأحسن الناس وأجؤد الناس لقد فرع أخل المدينة ليلة فالطلق الس قبل الصوت فتلقام عليه السلام والجنافد سبقهم الىالصوت واستبرأ الخبر على فرس لابي طلحة عرى والسيف في عنقه وهو يقول لن راعوا

( وأما) الحياء والاغضاء فكان عليه السلام أشد الناس حياء وأكثره عن المورات اغضاء قال أن سعيد الحدوى كان عليه السلام أشد حياء من العذراء في خدرها وكان اذا كره شيئًا عرفناه في وجهه وكان عليه السلام لطيف البشرة رقيق الظاهر لايشافه أحدا عا يكرهه حياء وكرم نفس قالت عَائشة كان عليه السلام اذا بلغه عن أحد مايكرهه لم يقل حا بال فلان يقول كذا وكذا بل يقول مابال أقوام يصنعون أَوْ يقولونَ كَذَا يَنْهِي عَنْهُ وَلَا يُسْمِى فَاعْلَهُ وَقَالَتُ رَضِّي اللَّهُ عهالم يكن عليـه الســــلام فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا بالاسواق ولا بجزي بالسينة السيئة ولكن يعفو ويصفح (وأما) حسن عشرته وأدبه وبسط خلف مع أصناف الخلق فما انتشرت به الاخبار الصحيحة قال على رضي الله عنه كان عليه السلام أوسع الناس ضدر أوأصدق الناس لججة وأليتهم عريكة وأكرمهم عشرة وكأن عليهالسلام يوالفهم ولاينفرهم

ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذرالناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحــد منهم بشره ولا خلقــه ويتفقد أصحابه ويعطى كل جلسائه نصيبه لايحسب جليسه ان أحدآ أكرم عليه منه من جالسه أو قاربه لحاجة صابره حتى يكون هو النصرف عنه ومن سأله حاجة لميرده الابها أويميسورمن القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الخلق سواء مهذا وصفه ابن أبي هالة وكان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولاغليظ ولاسخاب ولا فحاش ولاعياب ولامداح يتفافسل عما لايشتحي ولايويس منه قال تمالى ( فبما رحمة من الله لنت لهم ولوكنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستنفر لهم وشاورهم فى الامر ) وقال تمالى ( ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كاً نه ولى حميم )وكان عليه السلام يجيب من دعاه ويقبل الهدية ولوكانت كراعا ويكافئ عليها وكان بمازح أصحابه وبخالطهم وبحادثهم ويلاعب صبيانهم وبجلسهم في حجره وبجيب دعوة الحروالعبدوالامة والمسكين ويعود المرضى

أقصى المدينة ويقبل عذر المتذر وقال أنس ما التقم أحد اذن. النبي يحادثه فنحى رأسه حتى يكون الرجل هو الذي يحى. رأسه وما أخذ أحد يده فيرسل يده حتى يرسلها الآخر وكان. يبدأ من لقيه بالسلام ويسدأ أصحابه بالمصافحة ولم يرقط مادآ رجليه بين أصحابه حتى يضيق بها على أحد يكرم من يدخل عليه ورعما بسط له ثوبه ويؤثره بالوسادة التي تحته ويعزم، عليه في الجلوس عليها ان أبي ويكني أصحابه ويدعوهم بأحب. أصابهم تكرمة لهم ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوز أسمانهم تكرمة لهم وكان أكثر الناس تبسها وأطبيهم نفساً؛ فيقطعه بنهى أو قيام وكان أكثر الناس تبسها وأطبيهم نفساً؛

(وأما) الشفقة والرأفة والرحمة بجميع الخلق فقد وصفه الله بها فى قوله (عزيز عليه ما عنم حريس عليكم بالمؤمنين. رؤف رحم ) وقال (وما أرسلناك الارحمة العالمين) روى أن اعماليا جاءه يطلب منه شيئاً فأعطاه ثم قال أأحسنت اليك قال الاعمالي لا ولا أجلت فغضب المسلمون وقاموا اليه فأشار الهم أن كفوا ثم قام ودخل منزله وأرسل اليه وزاده

شِيئًا ثم قال أأحسنت اليـك فقال نم فجزاك الله من أهـال وعشيرة خيراً فقال عليه السلام انك قلت ما قلت وفي أنفس أصحابي من ذلك شيء فان أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بيان يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك قال نم فليا كان الفذأو العثمي جأءفقال عليه السلام ان هذا الاعرابي قال ماقال فزدناه فزعم أنه رضي أكذلك قال نم فجزاك الله من أهمل وعشيرة خيراً فقال عليه السلام مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها الا نفوراً فناداهم صاحبها خلوا يبني وبين ناقني فانىأرفق بها سنكم وأعلم فتوجه لها بين يديها فأخـ فم لما من قمام الارض فردها حتى جاءت واستناخت وشدعليها رحلها واستوى عليها وانى لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتاتموه دخل النار وقال عله السلام لا يبلغني أحد منكم عن أصحابي شيئاً فاني أحسأن أخرج اليكم وأنا سليم الصدر وكان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته وغن ابن مسمود كان عُليبه السلام يتحولنا بالموعظمة تخافة السامة علنا

ا (وأما) خلقه عليه السلام في الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم فروى عن عبد الله بن أبي الخساء قال بايست النبي غليه السلام ببيع قبــل أن يبث وبقيت له بقية فوعــدته أن آتيه بها مكانه فنسيت ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فاذا هو مكانه فقال يافتي لقد شقةت على أنا هنا منذ ثلاث أنتظرك وكان اذا أتى مهدية قال اذهبوا مها الى بيت فلانة فأنها كانت صديقة لخديجة أنها كانت تحب خديجة. وكان عليه السلام يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم ووفدعليه وفد فقام يخدمهم بنفسه فقالله أصحابه نكفيك فقال الهمكانوا لأصحابنا مكرمين وانىأحب أنأ كافتهم وفيحديث . خديجة ابشر فوالله لا يخزيك الله أبدا انك لتصل الرجم وتحمل الكل وتكسب المدوم وتقري الضيف وتمين على نوائب الحق

(وأما) تواضعه عليه السلام على علو منصبه ورفعة ربيته فكان أشد الناس تواضعاً وأقلهم كبراً وحسبك انه خير بين أن يكون نبياً .

عبداً وخرج علبه السلام مرة على أصحابه متوكثاً على عصا فقاموا ققــال لا تقومواكما تقوم الاعاجم بعظم بمضهم بمضاً .وقال انمــا أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبدوكان يركب الحمار ويردفخلفه ويعود المساكين ويجالس الفقراء ويجيب دعوة العبـد ويجلس بين أصحابه مختلطا بهم حيثما انتهى به الحبلس جلس وقال عليه السلام(لالطروني كما أَطرت النصاري ان مرحماها أنا عبد فقولوا عبد اللهورسوله) وحج عليمه السلام على رحل رث وعليه قطيعة ما تساوي أربعة دراهم فقال اللم اجعله حجاً لارياء فيه ولا سمعة .هذا وقد فتحت عليه الارض وأهدى في حجه هذا مائة بدنة ولما فتحت عليمه مكة ودخلها تجيوش المسلمين طأطأعلي رحمله .رأسه حتى كاد يمس قادمته تواضماً لله تمالى . وعن أبي هريرة ' رضى الله عنه دخلت السوق مع النبي صلى الله عليه وسلم خاشترى سراويل وقال للوازن زن وأرجح ثم قال فوثب الى · يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها فجذب يده وقال هذا تفعله الإعاجم بملوكها واست بملك انساأنا رجسل منكم ثم

أخذ السراويل فذهبت لاحمله قال صاحبالشي أحق بشيئه أن محمله

(وأما) عدله عليه السلام وامانته وعفته وصدق لهجتمه خَكَانَ آمن الناس واصدقهم لهجة منذكان اعترف له بذلك محادّوه واعداؤه وكان يسمى قبل نبوته الامينوقدقدمناذلك في سيرته عليه السلام قبل النبوة . وفي الحديث عنــه عليه السلام مالست يده يد امرأة قط لاعلك رقهاقال أبو العباس المبرد قسم كسرى أيامه فقال يوم الريم يصنلح للنوم ويوم النم المصيد ونوم المطر للهو والشرب ونوم الشمس للحوائج ولكن نبينا عليه السلام جز أنهاره ثلاثة أجزاء جزء لله وجزء لاهله وجزء لنفسه ثم جزأ جزأه بين الناس فكان يستعين بالخاصــة على العامة ويقول ( ابلغوا حاجة من لايستطيع ابلاغي فان من أبلغ حاجة من لايستطيع ابلاغها أمنــه الله يوم الفرع الاكبر) وكان عليه السلام لاياخذ أحداً بذنب أحد ولا يصدق احداً على احد

(وأما) وقاره عليــه الســــــــلام وصبته وتؤدته ومرءوته

وحسن هديه فكان عليه السلام أوقر الناس في علمه لا يكاد يخرج شيئاً من أطرافه وكان اذا جلس احتى يبديه وكذلك كان أكثر جلوسه محتبياً وكان كثير السكوت لا يتكلم في غير حاجــة يعرض عمن تكلم بنــير جميل وكان ضحكه تبسما وكلامه فصلا لا فضول ولا تقصير وكان ضحك أصحابه عنده التبسم توقيراكه واقتمداءاكبه مجلسه مجلس حلم وجياء وخمير وأمانة لا ترفع فيــه الاصوات ولا تؤبن فيه الحرم اذا تكاير أطرق جلساؤه كانمـا على رؤسهم الطير . وقال ابن أبي هالة كان سكوته عليه السلام على أربع على الحلم والحذر والتقدير والتفكر وقالت عائشة رضي الله عنها كان عليه السلام يحدث حديثا لوعده العاد لاحصاه وكان يحب الطيب والرائحة الحسنة ويستعملها كثيرا وبحضعليهما ومن مروءته عليه السلام نهيه عن النفخ في الطعام والشراب والامر بالاكل مما يلي والامر بالسواك وانقاء البراجم والرواجب (مواصل الاصابع من ظاهر الكفوباطها)

الكفاية وحسبك شاهداً على تقلله من الدنيا وأعراضه عن زهرتها وقدسيقت اليه محمذافيرها وترادفت عليمه فتوحها أَن توفي عليه السلام ودرعه مرهونة عنمه يهودي في نفقة عياله وهو يدعو ويقول اللم اجعل رزق آل محمدقوتا وقالت عائشة رضى الله عنها ماشبع عليه السلام ثلاثة أيام تباعا من خير حتى مضى لسنيله وقالت ما ترك عليه السلام ديناراً ولا درهما ولا شاة ولا بميراً ولقد مات وما في يتي شيء يأ كلــه خوكبد الاشطر شمير في رف لي وقال اني عرض على أن تجمل لى بطحاء مكم ذهبا فقلت لايارب أجوع يوما وأشبع يوما فأمااليوم الذي أجوع فيه فأتضرع اليك وأدعوك وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثنى عليك وقالتعائشة الكناآل محمد لنمكث شهرآما نستوقد نارآ أن هو الاالتمر والماءوعن أُنس ما أكل عليه السلام على خوان ولا في سكرجــة ولا " خبر له مرقق ولا رأى شاة سميطا قط وفي حديث عائشة كَانْ فَراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف وعن حفصة كان فراش رسول الله صلى المعليه

وسلم في ييته مسحا تثنيه ثنيتين فينام عليــه فثنيناه ليلة باربـم فلما أصبح قال ما فر شتمولى الليلة فذكر ما له ذلك فقال ردوم بحاله فان وطأته منعتني الليلة صلاني وقالتعائشة لم تتلي. جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعاً قط ولم يبث شكوى الى أحد وكانت الفاقة أحب اليه من الغني وان كان ليظل جائما يلتوى طول ليلتــه من الجوع فلا يمنعه صيام يومــه ولو شاه سأل ربه جميع كنوز الارض وتمارهاورغدعيشها ولقدكنت. أبكي رحمة له تما أرى به وأمسح يبدي على بطنـــه بما أرى به من الجوع وأقول نفسي لك الفداء لو تبلنت من الدنياما يقو تك . فيقول ياعائشة مالى وللدنيا اخواني من أولى العرم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا فمضوا على حالهم فقدموا على ربهم فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم فأجدني استحيان ترفهت في معيشتي ان يقصر بي غدا دونهم وما من شيء أحب الى" من اللحوق باخواني واخلائي قالت فما أقام بمد الأأشهر احتى توفي صلوات الله عليه وسلامه

(وأما) خوفه ربه وطاعته له وشدة عبادتهفطي قدرعلمه

ولذلك قال لو تملمون ما أعــلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثبراً أرى ما لاترون وأسمع ما لا تسمعون أطت (صوتت) السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع الا وملك واضع جبهته ساجداً لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلا ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى الصعدات تجأرون الى الله تعالى لوددتأني شجرة تعضد وكان عليه السلام يصلى حتى ترم قدماه فقيل له أتكلف هذا وقد غفرالله لك ما تتدم من ذنبك وماتأخر قال (أفلا أكون عبداً شكوراً) وقالت عائشة رضى الله عنها كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم دعة وأيكم يطيقماكان يطيق وقالتكان يصوم حتي تقوللا يفطر ويفطر حتى تقول لا يصوم وقال عوف بن مالك كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم قوضاً ثم قام يصلى فقمت معه فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة الاوقف فسأل ولا مرباً يةعذاب الاوقف وتعودهم ركم فكث بقدر قيامه يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة ثم سجد وقال مثل ذلك ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل

ذلك وقال بعضهم أتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى ولجوفه أزير كأزيز المرجل وفي وصف ابن أبي هالة كان متواصل الاحزان دائم الفكرة ليستله راحة وعن على رضي الله عنه قال سأات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال ( المعرفة رأس مالي والعقل أصل ديني والحُب أساسي والشوق مركمي وذكر اللهأنيسي والثقة كنزى والحزن رفيقي والعلم سلاحى والصبر ردائى والرضا غنيمتى والعجز فخرى والزهد حرفتي واليقين قوتي والصدق شنيعي والطاعة حسى والجهاد خلقي وقرة عيني في الصلاة وثمرة فؤادى في ذكره وغمى لاجل أمتى وشوقى الى ربى) فجزاه اللَّمْن نبي عن أمته خيراً ورحم الله عبداً تأمل في هذه الشمائل الكريمةوالخصال الجيلة فتمسك بها واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحوز شفاعته يوم الفزع الآكبر ويرضى الله عنــه فنسألك اللم التوفيق لما فيه الخير بمنك وكرمك يأأرحم الراحمين -مى معجزاته عليه السلام №-

اذا تأمل المتأمل ما قدمناه من جميـل أثر هذا السـيد

الكريم وحميد سيره وبراءة علمه ورجاحة عقله وحلمه وجملة كماله وجميع خصاله وشاهد حاله وصواب مقاله لم يمتر في صحة نبو"ته وصدق دعوته وقد كني هــذاغير واحد في اسلامه والايمان به كعبد الله بن سلام فانه قال لمــا قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جئته لأ نظر اليه فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وروى مسلم أن ضاداً لما وفد عليه قال له صلى الله عليه وسلم ( ان الحمد الله نحمده ونستعينه من بهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريكله وأن محمداً عبده ورسوله) فقال له ضماد أعد على كلماتك هؤلاء فلقد بلغن قاموسالبحر هات بدك أبابعك ولما بلغ ملك عمان أن رسول القصلي الله عليه وسلم يدعوه الى الاسلام قال والله لقد دلني على هــذا النبي الاي أنه لا يأمر بخير الاكان أول آخذ به ولا يمي عن شئ الاكانأول الرك له وانه يغلب فلايبطر ويغلب فلايضجر ويني بالعهد وينجز الموعود وأشهدأنه نبى وقال ابن رواحة لو لم تكن فيه آيات سينة لكان منظره ينبيك بالخبر

كيف وقد أظهرالله على مده تصديقا لدعوته من المعجزات مالايني بهالمد فهوأكثر الانبياء آيةوأظهرهم برهانا وسنذكر لك في هـ ذا الفصل من الآيات ما تقر به عينـك ويزداد به يقينك مما روأه الجمالغفير منالصحابة رضوان الله عليهموأثبته المحدثون فصحاحهم ونبدأمها بأظهرهاشأنا وأوضحها يبانا وهو القرآن الشريف واعجازه (اعلم) أن كتاب الله العزيز منطو على وجوه من الاعجاز كثيرة وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها فى أربمة (أولهـــا) حسن تأليفه والتثام كله وفصاحته ووجوه انجازه وبلاغته الخارقة عادة العرب وذلك أنهم كانوا أرباب هذا الشأن وفرسان الكلام قد خصوا من البلاغة والحكم. عا لم يخص به غـيرهم من الامم . وأوتوا من ذرابة اللسان . مالم يؤت انسان . ومن فصل الخطاب مايقيد الالباب . جمل الله لهم ذلك طبعاً وخلقة وفيهم غريزة وقوة يأتون منه على البديهة بالمجبُّ ويدلون به الى كل سبب فيخطبون بديها فىالمقامات وشــديد الخطب . ويرتجزون به بين الطمن والضرب . ويقدحون ويتوسلون ويتوصلون ويرفعون ويضعون قيآنون

من ذلك بالسحر الحلال. ويطوقون من أوصافهم أجمل من سمط اللآل. فيخدعون الالباب. ويذللون الصعاب. وبذهبون الاحن . وجيجون الدمن . ويجرئون الجبــان . ويصيرون الناقص كاملا . ويتركون النبيه خامـــلا . منهـــم البدوى ذو اللفظ الجزل. والقول الفصل. والكلام الفخم والطبع الجوهري. والمنزع القوي. ومنهم الحضري ذو البلاغة البارعة .والالفاظ الناصعة والكلمات الجامعة والطبع السهل والتصرف في القول القليل الكافة الكثير الرونق الرقيق الحاشية وكلاهما له في البلاغة الحجة البالغة.والقوة الدامغة. والقدح الفالج. والمهيم الناهج. لايشكون أن الكلام طوع مرادهم .والبلاغة ملك قيادهم . قند حووا فنونها . واستنبطوا عيونها .ودخلوا من كل باب من أنوانها . وعلواصر حا لبلوغ أسبابها. فقالوا في الخطير والمين .وتفننوا في النثوالسمين . وتقاولوا في القل والكثر . وتساجلوا في النظم والنثر . ف راعهم الا رسول كريم بكتاب عزيز لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف تنزيل من حكم هميــد احكمت آياته .

وفصلت كلاته. وبهرت بلاغته العقول. وظهرت فصاحتــهـ على كل مقول . وتضافرا مجازه واعجازه . وتظاهرت حقيقته ومجازه . وتبارت في الحسن مطالعه ومقاطعه . وحوت كل البيان مجامعه وبدائمــه . واعتــدل مع ايجازه حسن نظمه . وانطبق على كثرة فوائده مختار لفظــه . وهم أفســـح ماكانوا في هذا الباب مجالاً . وأشهر في الخطابة رجالاً . وأكثر في الشعرُ والسجع ارتجالًا . وأوسع في الغريب واللغــة مقالًا . بلغتهم التي بها يتحاورون. ومنازعهم التي غنها يتناضاون. صارخا بها في كل حين . ومقرعا لهم بضعا وعشرين عاما على رؤس الملاً أجمين (أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطمتم من دون الله ان كنتم صادقين ) ( وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورةمن ثلهوادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا) (قل لثن اجتمعت الانس والجن على أن ياتوا عشل هذا القرآن لانآتون عمله ولوكان بمضهم لبعض ظهيراً )(قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) فلم يزل يقرعهم أشدالتقريع ويوبخهم أشد التوييخ ويسفه أحلامهم . ويحط اعلامهم . ويشتت نظامهم ويذم آلهتهم وآباءهم ويستبيح أرضهم وديارهم وأموالهم وهم في كل هــذا نا كصون عن معارضته . محجمون عن مماثلته يخادعون أنفسهم بالتشغيب بالتكذيب والاغتراء بالافتراء وقولهم ( ان هذا الاسحر يؤثر . وسحر مستمر . وافك افتراه . وأساطير الاولين ) والمباهتة والرضا بالدنية كقولهم ( قلوبنا غلف وفي أكنة مما تدعونا اليه وفي آذاننا وقر ومنييننا ويبنك حجاب ولا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه) والادعاء مع العجز.كقولهم ( لو نشاء لقلنا مشــل هذا) وقد قال لهم (ولن تفعلوا) فمـا فعلوا ولا قدروا ومن تعاطى ذلك من سخافهم كمسيلة كشف عواره لجيعهم وسلبهم الله ما الفوه من فصيح كلامهم والالم يخف على أهل الميزمنهم انه ليس من نمط فصاحتهم ولا جنس بلاغتهم بل ولوا عنــه مديرين . وأوتوا اليه مذعنين . وأنت اذا تأملت قوله تعالى (ولكم في القصاص حياة ) وقوله (ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب) وقوله ( ادفع بالتي هي أحسن

 الذي بينك وبينه عــداوة كأ نه ولى حميم) وقوله (وقيل ماأرض ابلعي ماءك وماسهاء أقلعي وغيض المساء وقضي الامر واستوت على الجوديّ وقيل بعداً للقوم الظالمين) وقوله (فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخــذته الصيحة ومنهم من خسفنا بهالارض ومنهم من أغرقنا وماكان الله ليظلهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) وأشباهها من الآي بل أ كثرالقرآن حققتما يبتهمن ايجاز ألفاظها وكثرةمعانيا ودياجةعبارتها وحسن تأليف حروفها وتلاؤم كلها وان تحت كل لفظة منها جملا كثيرة وفصولا جمةوعلوما زواخرمائت الدواوين من بعض ما استفيد منها. وكثرت المقالات في المستنبطات عنهـا . ثم هو في سرد القصص الطوال واخبار القرون السوالف التي يضعف في عادة الفصحاء عندها الكلام . ويذهب ماء البيان آية لمتأمله من ربط الكلام بعضه ببعض والتثام سرده وتناصف وجوهه كقصة يوسف على طولها ثم اذا ترددت قصصه اختلفت العبارات عنما على كثرة ترددها وتناصف فى الحسنوجه مقابلتها ولانفورللنفوس منترديدها

ولا معاداة لمعادها ( الوجمه الثاني ) من اعجاز القرآن صورة نظمه العجيب والاسلوب الغريب المخالف لاساليب كلام العرب ومناهج نظمها وتثرها الذي جآآعليه ووقفت عليه مقاطع آيه وانتهت فواصل كلماته اليه ولم يوجدقبله ولابمده نظير له ولا استطاع أحد مماثلةشيء منه بل حارت فيهعقو لهمو تدلحت دونه أحلامهم ولم يهتدوا الى مثله في جنس كلامهم من تثرأو نظم أو سجمأو رجز أوشعر والاعجاز بكل واحدمن النوعين والامجاز والبلاغة بذاتها أو الاسلوب الغريب بذاته كل واحدمهمانوع اعجازلم تقدرالمربعلى الاتبان بواحد مهما اذكل واحد مهما خارج عن قدرتها مباين لفصاحتها وكلامها (الوجه الثالث)من الاعجاز ما انطوى عليه من الاخبار بالمنيات ومالميكن ولميقع فوقع فوجد كما ورد وعلى الوجه الذي أخبر كقوله تعالى (لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين ) وقوله عن الروم ( وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين )وقوله (ليظهره على الدين كله) وقوله (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارضكما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن

لهم دينهم الذي ارتضى لهموليبدلنهم من بعدخوفهم أمنا)وقوله ( اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دن الله أفواجا) فكان جميع هذا كما أخبر فغلبت الروم فارس ودخلت الناس في الدين أفواجًا واتسع ملك المسلمين حتى كان لهم في وقت من أقصى بلاد الانداس غريا الى أقاصي الهندشرقا ومن بلاد الاناضول شمالا الىأقاصي السودان جنوما وقوله (انانحن نزلنا الذكر واناله لحافظون ) فكان كذلك الى الآن والحمد لله وقوله (سيهزم الجمع ويولون الدبر) فكان كذلك في بدر والآية نزلت عَكَمْ وقوله (قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم) فكان كذلك مما اطلع عليه قارىء هــذه السيرة وما فيه من كشف أسرار المنافقين واليهود ومقالهم وكذبهم في حلفهم كقوله (ويقولون في أنفسهم لولايمذبنا الله عاتقول) وقوله ( يخفون في أنفسـنهم مالا يبــدون لك) وقوله ( من الذين هادوا يحرفون الكلمعن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعوراعنا ليًّا بالسنتهم وطمنافىالدين ) الىغير ذلك من الآيات البينات (الوجمة الرابع) ماأنباً به من أخبار

القرون السالفة والامم البائدة والشرائع الداثرة مماكان لا يعلم منه القصة الواحدة الاالفذ من أحبّار أهل الكتابالذي قطع عمره في تعلم ذلك فيورده عليــه السلام على وجهه وياتى به على نصه فيقر العالم بذلك على صحته وصدقه وان مثله لم ينله بتمليم وقد علموا أنه عليه السلام أي لا يقرأ ولا يكتب ولا اشتغل عدارسة ولا مجالسة لم ينب عنهم ولا جهل حاله أحد منهم وكشيراً ماكان يساله كثير من أهــل الكتاب عن هذا فينزل عليه من القرآن مايتلو عليهم منه ذكراً كقصص الانبياء وبدء الخلق وما فى الكتب السابقة مما صدقه فيها الملاء بها ولم يقدروا على تكذيب ما ذكر منها ولم يؤثرأن واحداً منهم أظهر خلاف قوله من كتبه ولا أبدى صحيحا ولاسقيما من صحفه بعد أن قرعهم ووبخهم بقوله (قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين وممايدل على أن أهل الكتاب يىلمون صدقه ماتحداه فيه الله بقوله ( قــل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناسفتمنوا الموت ان كنتم صادفين ) ثم حتم عدم إجابتهم بقوله ( ولن يتمنوه أبدآ

بماقد مت أيديهم) فما سمع عن أحدد منهم أنه تمني ذلك ولو بلسانه مع أنهم كانوا أحرص الناس على تكذيبه ومثل ذلك مافعله أهل نجران حينما دعاهم للمباهلة فأبوا وقـــد قدمنا ذلك في فصل وفودهم .وممايدل على أن هذا القرآن ليس من كلام عند تلاوته لقوة حاله وانلفة خطرهحتي كانوا يستثقلونسماعه ويزيده نفورا ولهذا قال عليه السلام ان القرآن صعب مستصعب على من كرههوهوالحكم وأماالؤمن فلاترال روعته بهوهيته اياه مع تلاوته توليه اقبالا وتكسبه هشاشة ليل قلبه اليـه وتصديقه به قال تعالى ( تقشعر منه جلود الذين يخشون رسم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ) وقال تعالى ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشما متصدعا من خشية الله ) ومن وجوه اعجاز القرآن كونه آية باقية لاتمدم مابقيت الدنيا مع تكفل الله بحفظه فقال ( انانحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) وقال ( لاياً تيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه ) وسائر معجزات الاتبياء لم يبق الاخبرها والقرآن الى وقتنا

هذا حجة قاهرة ومعارضة ممتنعة والاعصار كلها طافحة بإهل البيان وحملة علم اللسان وأئمةالبلاغة وفرسان الكلام وجابذة البراعة واللحد فيهم كثير والماند الشرع عتيد فما مهم من أتى بشئ يؤثر في معارضته ولا الف كلتين في مناقضته ولا قدر فيه على مطمن صحيح ولا قدح المتكاف من ذهنه فيذلك الا بزند شحيح. بل المأثور عن كل من رام ذلك القاؤه في العجز بيديه . والنكوص على عقبيه ولنخم لك هذا الباب بحديثه عليه السلام في القرآن قال ( ان الله أنزل هذا القرآن آمرآ وزاجرآ وسنة خالية ومثلا مضروبا فيه نبؤكم وخبر من كانقبلكم ونبأ مابعدكم وحكم مايينكم لامخلقه طولالردولا تنقضي عجائبه هو الحق ليس بالهزل من قال به صــــدق ومن حكم به عدل ومن خاصم به فلج ومن حكم به أقسط ومن عمل به أجر ومن تمسك به هدى الى صراط مستقيم ومن طلب. الهـ دى من غيره أضــله الله ومن حكم بغيره قصمه الله هو الذكر الحكيموالنورالمبين والصراط المستقيم وحبلاللهالمتين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يسوج

فيقوم ولا يزيغ فيستعتب)

(ومن) معجزاته عليه السلام انشقاق القمر وقد قدمنا حديثه مستوفى

(ومن) معجزاته عليه السلام نبع المــاء من بين أصابعه وتكثيره ببركته وقد روى هذا الجم النّهير من الصحابة منهم أنس وجابر وانن مسعود قال أنس رأيت رسول اللهصلي الله عليه وسلم وقد حانت صلاة العصر فالتمس الناس ماء للوضوء فلم يجدوهْ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع في الاناء يله وأمر الناس أن يتوضئوا منه قال فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ الناسحتي توضئوا عن آخرهم فقيل كم كنتم قال زهاء ثلاثمائة وقال ابن مسمود بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معناماء فقال لنا اطلبوا من مُعــه فضل ماء فأتى بماء فصبه في اناء ثم وضع كفه فيه فجمل الماء ينبع من بين أصابمــه وقال جابر عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله بين يديه ركوة فتوضأ منها وأقبل الناس نحوه وقالوا ليس عندنًا ماء الا ما في ركوتك فوضع يده في الركوة فجمل الماء

يفور من بين أصابعه كأمثال العيون قيل كم كنتم قال لوكنا مائة الف لكفانا كنا خس عشرة مائة . وروى هذه القصة جمع عظيم من الصحابة ومشل هذا في هذه المواطن الحفيلة والجموع الكثيرة لا تنظرق النهمة الى المحدث به لانهم كانوا أسرع شيء الى تكذيبه لما جبلت عليه فنوسهم من ذلك ولانهم كانوا ممن لابسكت على باطل فهؤلاء قد رووا هذا وأشاعوه ونسبوا حضور الجم الغفير له ولم ينكر عليهم أحد من الناس ماحدثوا به عنهم أنهم فماوه وشاهدوه فصار كتصديق جميعهم لهم

ومما يشبه هذا تفجيرالاء ببركته وانبعاثه بمسه ودعوته كا ورد عن معاذ بن جبل فى قصة غزوة تبوك وانهم وردوا المين وهى تلمع بشىء من ماء مشل الشراك فغرفوا من المين بأيديهم حتى اجتمع فى شىء ثم غسل عليه السلام فيه وجهه ويديه وأعاده فيها فجرت بماء كثير فاستقي الناس وفي رواية ابن اسحق فانخرق من الماء ماله حس كحس الصواعق شمقال يوشك يا معاذ ان طالت بك حياة ان ترى ما هنا قد طيء

جنانا وقد قدمنا ذلك فى غزوة تبوله. وروى عن البراء وسلمة بن الاكوع تكثير عين الحديبية بدعوته عليه السلام وروى أبو قتادة ان الناس شكوا الى رسول الله العطش فى بمض أسفاره فدعا بالميضأة فجعلها في صبنه (مايين الكسح الى الابط) ثم التقم فها فالله أعلم أنفث فيها أم لا فشرب الناس حتى رووا وملؤاكل اناء معهم فيل لى انها كاأخذها من وكانوا اثنين وسبعين رجلا ورويت قصص مشابهة لهذه عن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم في عال مختلفة بحيث لايشك أحد فى صدقها بعد تضافر الثقات على روايتها

(ومن) ذلك تكثير الظعام ببركته ودعائه صلى الله عليه وسلم روى طلحة أنه عليه السلام أطم عانين أو سبعين رجلا من اقراص من شعير جاء بها أنس تحت ابطه فاحر بها عليه السلام ففتتت وقال فيها ماشاء الله ان يقول. وروى جابر انه عليه السلام أطم يوم الخدق ألف رجل وروى حابر وعناق وقال جابر فاقسم بالله لا كلوا حتى تركوه وانحرفوا وان برمتنا لتفط كما هي وان عجيننا ليخبز وكان عليه السلام قد

بصق في العجين والبرسة وبإرك وروى أنو أنوب أنه صنع لرسول الله وأبي بكر طعاما يكفيهما فأطعم منه عليــه السلام مائة وثمانين رجلا. وروى مشل ذلك كثير من الصحابة كعبد الرحمن بن أبي بكر وسلمة بن الأكوع وأبي هربرة وعمر بن الخطاب وأنس بن مالك رضوان الله عليهم أجمين (ومن) معجزاته عليه السلام قصة حنين الجذع قال جار بن عبد الله كان السجد مسة وفاعلى جذوع نخل فكان عليه السلام اذا خطب يقوم الى جذع منها فلما صنع له المنبر سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار وفيرواية أنسحتي ارتج المسجد لخواره وفي روايةسهل وكثر بكاء الناس لمارأوه به وفي رواية المطلب وانشق حتى جاءالنبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكت زاد غيره فقال عليــه السلام ان هذا بكى لّما فقد من الذكر وزاد غيره والذي نفسى يبده لولم ألتزمه لم يزل هَكَذَا أَلَى يُومِ القيامـة تحزنا على رسول الله فأمر به فدفن تحت المنبر وهذا الحديث خرجه أهسل الصحة ورواة من الصحابة كثيرون ورواه عنهم من التابعين ضعفهم وبمن دون عدتهم يقع العلم لمن اعتنى بهذا الباب . والله المثبت على الصواب

( ومن ) معجزاته عليه السلام ابراء المرضى وذوى الماهات فقد أصيبت يوم أحد عين قتادة بن النمان حتى وقت على وجنته فردها عليه السلام فكانت أحسن عينه وأحد هما وبصق على أثر سهم فى وجه أبى قتادة فى يوم ذى قرد فما ضرب عليه ولا قاح وأصاب ابن ملاعب الأسنة استسقاء فبعث الى النبى عليه السلام فأخذ يده حثوة من الارض فتفل عليها شم أعطاها رسوله فأخذها يرى أنه قد هنى به فأناه بها وهو على شفا فشربها فشفاه الله وتقدم حديث على ورمده فى غزوة خيبر وغير ذلك كثير مما يعجز قلناعن عده ورواه ثقات السلمين الاعلام

(أما) ما منحه الله اياه من اجابة دعواته فروى عن أنس ابن مالك قال قالت أمى أم سليم يارسول الله خادمك أنس ادع الله له فقى الله قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيها آييته قال أنس فوالله ان مالى لكثير وان ولدي وولد ولدي ليعادون

اليوم نحو المائة ودعا لمبدالرحمن بنعوف البركة فكان نصيب كل زوجة من زوجاته الاربع من تركته ثمانون الفاو تصدق مرة بعير فيها سبعائة بعير وردت عليه تحمل من كل شيء فتصدق مها وعا عليها و باقتامها و احلاسها

(ودعا) لمعاوية بالتمكين في الارض فنال الخلافة ودعا لسمد باجابة الدعوة فما دعا على أحد الا استجيب له وتقمدم دعاؤه لعمر من الخطاب أن يعز الاسلام به وقال لابي قتادة أفلح وجهك اللهــم بارك في شعره وبشره فمــات وهو ابن سبعين سنة كأنه ابن خس عشرة ودعواته عليه السلام المستجابة أكثر منأن تحصى يطلع عليها قارىء سيرتناهذه (أما) ما أطلعه الله عليه من علم مالم يكن فما سارت به الركبان فعن حذيفة رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فما ترك شيئاً يكون في مقامـــه ذلك الى. قيام الساعة الاحدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحابي هؤلاء وانه ليكون منه الشيء فاعرفه فاذكرهكما يذكر الرجل وجه الرجل اذاغاب عنه ثم اذا رآه عرفه وما

أُدري أنسى أصحابي أم تناسوه والله مارك عليه السلام من قائد فتنة الى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاثمـاثة فصاعداً الاقدساه لنا باسمه واسم أبيه وآسم قبيلته وقد خرج أهمل الصحيح والائمة ما أعلم به أصحابه مما وعــدهم به من الظهور على أعدائه وفتح مكة ويبت المقـ مس والعمن والشام والعراق وظهور الام حتى تظمن المرأة من الحيرة الى مكة لاتخاف الا الله وأن المدينة ستغزى وبفتح خيبر على يد على فى غـــد يومه وما يفتح الله على أمته من الدنيا ويو"تون من زهرتهـا وقسمتهم كنوز كسرى وقيصر وقد قدمنا كثيراكمن ذلك في هذه السيرة وقدمنا مافي القرآن من ذلك وهذا يغنينا عن الاطالة في هذا المقام فحسبك ماسمعت

(ومما) ينسير بصيرتك أيها القارئ مامن الله به على رسولنا من عصمته له من الناس وكفايته من آذاه قال تعالى (والله يمصمك من الناس) وقال (واصبر لحكم ربكفانك باعيننا) وقال (اليس الله بكاف عبده) وقال (الاكفيناك المستهزئين) ولما نزل (والله يمصمك من الناس) صرف حجابه

وقال انصرفوا فقد عصمني الله وقد قلمنا حديث دعثور وارادته قتل النبي عليه الصلاة والسلام وعصمة الله لنبينا وذكرنا كثيراً مما حصل من أبي جهل لما أراد بالرسول المكايد فكفاه الله شره وما من الله به عليه ليلة الهجرة وحديث سراقة في الطريق وعلى الجلة فيكفينا من هذا الباب أنه عليه السلام مكث بين أعداء ألداء عكم ثلاث عشرة سنة وبين مشابههم من المنافقين واليهودعشر سنين فحا تمكن أحد من ايصال أذى اليه صلى الله عليه وسلم بل كفاه مولاه شر أعدائه حتى أظهر الدىن وتممه والحمد لله حمداً توافى نعمه ويكافىء مزيده ونسأله أن يوفق قارئي هـ نـه السيرة الى اتباع رسول القصلي القعليه وسلم وعلى أصحابه وأنصاره



فهرست كتاب نور اليقين . في سيرة سيد المرسلين

صحيفة

٧ خطبة الكتاب

ه النسب الشريف

 وواج سيدنا عبدالله ٢٢ معيشته عليه السلامقبل بالسدة آمنة وحملها

١٠ الرضاع

١١ شق الصدر

١٢ وفاة السيدة آمنة وكفالة ١٩١ تبشير التوراة به

وكفالة أبي طالب

١٣ السفر الى الشام المرة ١٣ بدءالوحي الاولى

١٤ حرب الفحار

١٦ حلف الفضول

١٧ رحلته الى الشام المرة الثانية | ٥٠ الجهر بالتبليغ

صحيفة

۱۸ زواجه خدمجة

١٩ يناء البيت

البعثة

٧٤ سيرته في قومه قبل البعثة ٢٨ مأ كرمه الله به قبل النبوة

عبد المطلب ووفاته اسم تنشير الانجيل به

٣٤ حركة الافكار قبل البعثة

٣٩ فترة الوحي

٤٠ عود الوحي

١١ لدعوة سرآ

صحفة ۹۶ وفد دوس عه الاسراءوالمراج ٩٩ العرض على القبائل ١٠١ يدء اسلام الانصار ١٠٣ المقبة الثانية ا ١٠٦ هجرة المسلمين الى الدينة ا ۱۰۷ دار الندوة عليه وسلم ١١٣ النزول بقباء ١١٦ أعمال مكذ ٩٣ الاحتماء بالمطم بن عدي ١١٧ مسجد قباء

٤٥ الابداء ٦٣ اسلام حمزة ٧٦ هجرة الحبشة الاولى ٧٧ اسلام عمر ٧٩ رجوع مهاجري الحبشة ١٠١ العقبة الاولى ٨٢ كتابة الصحيفة ٨٣ هجرة الحيشة الثانية ٨٤ نقض الصحيفة ۸۵ وفود نجران ٨٧ وفاة خدىجة رضي الله عنها | ١٠٩ هجرة المصطفى صلى الله ٨٨ زواج ســودة رضي الله ٨٨ زواجعائشةرضي الله عنها ١١٤ هجرة الانبياء ٩٠ هجرة الطائف

صحيفة

صحفة ١٣٢ مشروعية القتال ١٣٦ يدءالقتال ۱۳۸ وفیات ١٣٩ السنة الثانية . غزوة ودان ١٤٠ غنوة نواط ١٢٤ منع المستضعفين من ١٤٠ غزوةالعشيرة ١٤١ غزوة بدر الاولى ١٤٣ تحويل القبلة ١٤٤ صوم رمضان ١٤٤ صدقة الفطر ا ١٤٥ ز كاة المال

۱٤٦ غزوة بدر الكبرى

١٩٨ الوصول الى المدينة ١٩٨ أول جمة ١١٩ النزول على أبي أبوب ١٣٦ سرية ١٢١ أنزول الماجرين ١٢١ اخوة الاسلام ٩٢٢ هجرة أهل البيت ٩٢٣ حمى المدينة المحرة ١٧٤ السنة الاولى – بنـاء / ١٤١ سرية السحد ١٢٥ بدء الاذان

١٧٨ مهود المدينة

١٣٦ المنافقون

١٣٢ معاهدة اليهود

صحفة

صحفة ١٩٣ غزوة حراء الاسد ا ۱۹۶ حوادث ١٩٦ السنة الرابعة ۱۹۷ سرية ١٩٩ سرية ٢٠٠ غزوة بتي النضير ٢٠٣ غزوة ذات الرقاع ١٧٥ زواج على بفاطمة عليها \ ٢٠٤ غزوة بدر الآخرة ۲۰۵ حوادث ٢٠٥ السنة الخامسة . غزوة دومة الجندل ٢٠٥ غنروة بني المصطلق ا ٢١٠ حديث الافك ۲۹۲ غزوة الخندق الخدعة في الحرب

۱۲۱ أسرى بدر ١٦٣ الفداء ١٦٩ العتاب في الفداء ١٧٠ غزوة قينقاع ١٧٢ جلاء قينقاع ١٧٣ غزوة السويق ١٧٤ صلاة العد السلام ١٧٥ السنة الثالثة ١٧٦ قتل كس ن الاشرف ١٧٨ غزوة غطفان ١٧٩ غزوة كحران ۱۷۸ سریة

١٨٠ غزوة أحد

صحفة

صحفة ۲٤٤ سرية ۲٤٥ سرية ٢٤٨ قصة عكل وعرينة ۲۵۰ سرية ٢٥٦ يبعة الرضوان ٢٥٧ صلح الحديبة ٣٦٢ مكاتبة الماوك ۲٦٢ كتاب قيصر ۲۲۳ حدیث آبی سفیان ۲۱۶ کتاب أمير بصري ۲۹۷ كتاب الحارث بن أبي

٢٢٣ هزعة الاحزاب ٢٢٢ غنوة بني قريظة ٢٢٩ زواج زينب بنت ٢٤٦ قتل أني رافع جحش رضي الله عنها ٢٤٨ سرية ۲۳۳ الحجاب ۲۳۲ فرض الحبح ٧٣٧ السنة الساسة . سرية | ٢٥٧ غزوة الحديبية ٢٣٩ غزوة بني لحيان ٤٠٠ غزوة الغابة ۲٤۱ سرية ۲۲۱ سرية ۲٤٧ سرية ۲٤٣ سرية ٧٤٣ سرية ۲٤٤ سرية

ا ۲۸۳ اسلام خالد ورفيقيه ا ۲۸۳ سرية ۲۸٤ سرية ٢٧٤ كتاب هوذة بن على ﴿ ٢٨٧ زواج ميمونة رضىالله السنة الثامنة . سرية ۲۸۰ زواج صفیة رضی الله ۲۸۸ سریة ۲۸۹ سرية ۲۹۵ سرية ٢٩٦ غروة الفتح الاعظم ٣٠٤ العفو عند القدرة

٢٦٨ كتاب المقوقس ٢٦٩ كتاب النجاشي ۲۸۰ کتاب کسری ۲۷۱ كتاب المنذر بزساوي م ۲۸۵ سرية ٢٧٢ كتاب ملكي عمان ﴿ ٢٨٦ عمرة القضاء ٧٧٥ السنة السابعة غنوة

. ٢٨٠ النهي عن فكاح المتعة ال ٢٩٠ غزوة مؤتة ۲۸۱ رجوعمهاجري الحبشة ا ۲۹۳ سرية ي ٧٨١ فتح فدك ٢٨٢ صلح تماء ۲۸۲ فتح وادي القري

٣٠٨ وفود كنت بن زهير ا ٣٢٨ سرية

٣١٠ يبعة النساء

٣١٠ هدم العزى

٣١١ هدم سواع

٣١٩ عدم مناة

٣١٨ غنوة حنين

٣١٦ سرية

٣١٧ غنوة الطائف

٣١٩ تقسيم السبي

٣٢٣ وفود هوازن

٣٢٥ عمرة الجعوالة

٣٢٦ سرية

٣٢٦ وفودصداء

٣٢٧ وفود عيم خ

صحفة

٣٧٩ سرية

٣٣٠ السنة التاسعة . سرية

١٣٣١ وفود عدي بن حاتم

٣٣٣ غزوة تبوك

ا ٣٣٧ وفود صاحب أيلة

٣٣٧ كتاب صاحب أيلة

٣٣٨ كتاب أهل أذرح

وجرياء

مسجد الضرار

٢٣٩ حديث الثلاثة الذن

خلقوا

٣٤١ وفود ثقيف

ا ٣٤٧ كتاب أهـــل الطائف

٣٤٣ هدم اللات

٣٥٩ وفود كندة ٣٦٠ وفود ازدشنوءة ٣٦٠ وفودرسول ماوك عير ۳۹۰ کتاب ماوك حمر ٣٦٢ وفود تجيب ٣٦٣ وفود ثعلبة ٣٦٤ وفود بني سعدن هذيم ا ۳۲۵ وفود بنی فزاره ٣٦٦ وفود بني أسد ٣٦٧ وفود بني عذرة ۳۲۷ وفود بنی محارب ٣٦٧ وفودغسان ٣٦٨ وفاة ابراهيم بن النبي

٣٤٤ حج أبي بكر رضي الله عنه وفود طيء ٣٤٥ وفاة ان أبي ٣٤٥ وفاة أم كاثوم رضي الله عبا ٣٤٥ السنة العاشرة . سرية ١٣٦١ وفود همدان ٣٤٦ سرية ٣٤٧ بث العال على المن ٣٤٨ حجة الوداع ٣٤٩ خطبة الوداع ٣٥٣ الوفود ٣٥٣ وفود نجران . ۳۵۰ وفود ضام بن ثعلبة ٣٥٦ وفود عبدالقيس

٣٥٨ وفود بني حنيفة

لي جحفة

عليه الصلاة والسلام م ٣٧٣ وفاة رسول الله صلى ٣٦٨ السنة الحادية عشرة

الله عليه وسلم ٣٧٠ صلاة أبي بكر بالناس

٤٠٤ معجزاته عليه الصلاة

والسلام

والسلام

الله عليه وسلم ٣٧٥ شمائله عليه الصلاة

